تألیف : اند لاین سائردن د جمر : صارح حسام

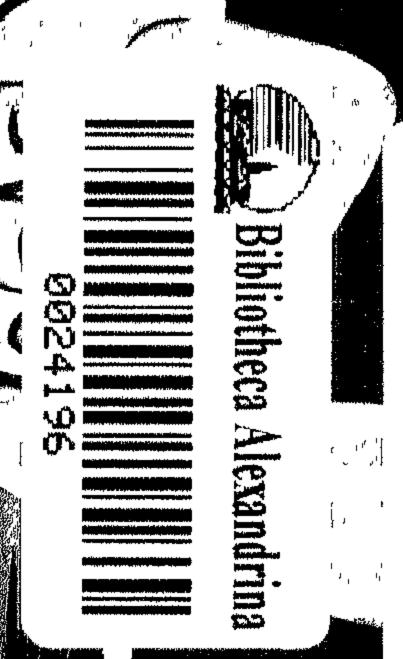



#### LAND OF THE FREE

Published by

THOMAS Y. CROWELL COMPANY, NEW YORK

Copyright e 1961 by Enid La Monte Meadowcroft



# والمراب المراب ا

تأليف: إنيد لامونت ميدوكروفت ترجيعة: صسك لاحسامد

ملتزم الطبيع والنشر حيث المناسبة والنشر حيث المناسبة المناسبة المناسبة والنشر المناسبة والنشر المناسبة والنشر المناسبة والمناسبة والمنا



### الفضاللأول

# كلمة سحرية ( الزمن ١٤٩٢ ـ ١٦٠٧ )

كان ممر سهر اكتوبر مضيئا والبحر هائجا عنيفا . ونفخت ربح قوية أشرعة السفن الأسبانية الثلاث الصغيرة التي كانت تمخر صوب الغرب .

ورغم أن الوقت كان منتصف الليل فان رجال تلك السفن كانوا متيقظين تماما فوقفوا مستندين الى الحواجز أو صعدوا الى أماكن عالية وجعلوا يراقبون الأفق فى اهنمام وتدقيق . وكان فائدهم واقفا على جسر السفينة ناظرا أمامه فى قلق يحدق هو الآخر بعينيه .

لقدمضت عشرة أسابيع طويلة منذ غادر كريستوفر كولومبوس ورجاله أرض أسبانيا وظلوا يبحرون ، يوما بعد يوم ، فى محيط مجهول ، باحثين عن طريق فصير الى بلاد اسمها جزر الهند: بلاد عنية بالذهب والتوابل .

وكثيرا ما شعر الملاحون باليأس وأرادوا أن يعودوا . ولكن كولومبوس كان بقنعهم بمواصلة الابحار وهاهم الآن قد رأوا غصنا أخضر وعصاة غريبة الشكل محفورة عائمة على الأمواج فتأكدوا أن الأرض لا بد أن تكون قريبة . ووقف كل منهم الآن , د. في تلهف آملا أن يكون أول من يلمح الأرض .

ومرت ساعتان مرورا بطيئا . وفجأة سمعت صرخة مليئة بالبهجة والسعادة ، صادرة من أحد أمكنة المراقبة على السفينة .

هتف الرجل عاليا: أرض! أرض!

وكانت الأرض هناك فعلا! هناك بعيدا! ولكنها كانت واضحة في ضوء القمر! شريط طويل رفيع من الأرض!

وكانت الشمس قد طلعت منذ حين عندما هبط كولومبوس وملاحوه على شاطىء رملى أبيض : وركعوا على الأرض يشكرون الله الذى أوصلهم سالمين عبر المحيط الشاسع الملىء بالأخطار .

وفى نفس هذه اللحظات كان هناك أناس ذوو سحن غريبة فى لون النحاس مختفين فى غابة خضراء كته يرقبونهم من طرف خفى اوتقدم كولومبوس وغرس علم أسبانيا قويا فى الرمال . وبصوت جهورى مرتفع أعلن أن هذه الجزيرة التى وجدها انما هى من ممتلكات ملك أسبانيا وملكتها اللذين قدما السفن والأسوال القيام برحلته هذه . وأطلق كولومبوس على هذه الجزيرة اسم سان سافادور » .

وأطلق على المواطنين المسالمين اسم « الهنود » . ولقد ظل كولومبوس معتقدا طول حياته أن هذه الجزيرة التي وجدها انما هي جزء من جزر الهند . لم يعرف كولومبوس أبدا أنه كان في هذا اليوم الثاني عشر من أكتوبر عام ١٤٩٢ قد اكتشف عالما جديدا .



ووجد كولومبوس جزرا أخرى قبل عودته الى أسبانيا . وكان لقصصه عن هذه البلاد الجميلة التي رآها الفضل فى أن خرج رجال آخرون متلهفين على اكتشافها .

وكتب أحد هؤلاء الرجال ، واسمه أميريجو فيسيوتشى ، وصفا لرحلاته طبع فى كتاب فى أوروبا . ثم قرأ هذا الكتاب واضع خرائط ألمانى كان يعد كتابا فى الجغرافيا . فاقترح أن يكرم أميريجو فيسيوتشى بتسمية العالم الجديد على اسمه . ومنذ ذلك الوقت أصبح اسمه أمريكا .

أمريكا!

وسريعا ما أصبح الاسم فى أوروبا كلمة سحرية ! ويا للقصص الرائعة التى سمعوها عن العالم الجديد .

قال الرجال الذين كانوا هناك انه توجد فى أمريكا جواهر وفضة وكثير من الذهب، وان البحار الشمالية غنية بالأسماك الكبيرة، وان الغابات تموج بالحيوانات ذات الفراء، وان الأرض الغنيسة الخصبة تنتظر من يتملكها، وأن معظم الهنود قوم مسالمون.

وانتشرت تلك القصص فى جميع أنحاء أوروبا فاستقر عـزم أناس كثيرين من مختلف بلاد أوروبا أن يذهبوا الى العالم الجديد بحثا عن الثراء.

وجاء الأسبان أولا ، باحثين عن الذهب . واستقر بعضهم في النجزيرة التي كان قد اكتشفها كولومبوس ، والتي نسميها نحن جزر الهند الغربية وذهب آخرون الى المكسيك والى أمريكا الجنوبية . واتجه مستكشف أسباني صوب الشمال فوقع على بلاد أطلق عليها اسم فلوريدا . وبعد ذلك بأكثر من عشرين عاما وجد مستكشف آخر نهرا عظيما يسميه الهنود المسيسبي .

وفى نفس الوقت كان صيادون من الفرنسيين يبحرون بقواربهم الصغيرة عبر المحيط الأطلسى العاصف فى كل شتاء ومن المياه الثلجية المحيطة بنيوفوندلاند يستخرجون الآلاف من الاسماك الكبيرة فيملحونها ويحملونها عائدين بها الى أوروبا لبيعها .



وكان رجلا فرنسيا ذلك الذي وجد نهرا واسعا عريض المجرى وراح يكتشفه ثم أطلق عليه اسم « سانت لورنس » واستولى عنيه هو وكل البلاد التي رآها ،باسم ملك فرنسا وسمى هذه اللاد « كندا » .

ورحب الهنود الذين كانوا يقطنون قرب « سانت لورنس » بالرجال البيض وسريعا ما أخذ التجار الفرنسيون يشقون طريقهم خلال غابات شرقى كندا ، فيقدمون الى الهنود الحلى الرخيصة مقابل الفراء الكثيف .

طمع الانجليز أيضا في الحصول على الفراء ، وعلى السمك والذهب أيضا . ولكن نفرا من الرجال الحكماء الأذكياء في انجلترا في الحصول على ما هو أهم من هذا . رأوا أن جزيرتهم

الصغيرة التي يسكنونها بالغة الازدحام وظروف الحياة فيها صعبة والعمل قليل .

قالوا فيما بينهم « لو استطعنا أن ننشىء مستعمرة انجليزية فى مكان ما فى أمريكا لأمكن أن يذهب اليها كثير من الانجليز فيستوطنون فيها ، ومن هناك يبعثون الينا بأخشاب الغابات وبجزء مما يجدون من ذهب ، ونستطيع نحن أن نبيعهم الثياب الصوفية وما يحتاجون اليه من أشياء أخرى .

وبدا المشروع رائعا . فتأسست شركة فى مدينة لندن لاعداد السفن والمؤن للبحث عن أناس لديهم الشجاعة الكافية لاقامة موطن فى العالم الجديد .

ومنح ملك انجلترا ، جيمس الأول ، شركة لندن الاذن بانشاء مستعمرة فى أمريكا .

وفى يوم بارد من آيام شهر ديسمبر عام ١٩٠٦ أبحرت ثلاث سفن صغيرة الى مكان سماه الانجليز ، بعد ذلك ، فيرجينيا . وحملت هذه السفن ثلاثمائة وعشرين مسافرا كلهم من الرجال .





# الفصالات

#### بداية جريئة

#### ( الزمن ۱۲۰۷ ــ ۱۲۲۰ )

كان ذلك شهر أبريل قبل أن تلقى السفن الانجليزية مراسيها أخيرا أمام ساحل فيرجينيا . وأنزلت الزوارق الطويلة الى الماء ، واتجه فيها بعض الرجال الى الشاطىء للاستكشاف . وهناك ظلوا طوال اليوم ينجولون معجبين بالأشجار الطويلة الباسقة والطيور ذات الألوان البهيجة والبرارى المتألقة بأزهار الربيع كأنها النجوم . وعند الغسق عادوا الى الشاطىء .

وفجأة برز الهنود ، من بين الظلال ، وكانوا قد جاءوا زاحفين نحوهم على أيديهم وركبهم كأنهم الدببة . وفى لحظة واحدة امتلأ الجو بالسهام الطائرة . وأطلق الانجليز النار من بنادقهم . وفسر انهنود الى الغابات وهم يطلقون صرخات الرعب والفزع . وبسرعة



اندفع الرجال البيض الى زوارقهم الطويلة وشرغوا يجدفون عائدين الى سفنهم .

وجرح اثنان من الرجال ولكن ذلك لم يثبط من شهاعة الآخرين وظلوا يعودون عدة أيام لاستكشاف المنطقة القريبة ، ثم أبحروا على مياه نهر جميل الصفحة الى أن بلغوا مكانا قرروا أن بقيموا به . وأطلقوا على هذا النهر اسم نهر جيمس ، وقرروا أيضا أن يطلقوا على محلتهم اسم «جيمستون» تكريما للملك .

وآفرغت السفن الثلاث شحناتها من العدد والمؤن . وسريعا ما أخذت الغابات تردد أصداء الأصدوات الانجليزية والرجال يقتلعون الاشجار لبناء الأكواخ وتخزين الباقى أو لاخلاء مساحات من الأرض من أشجارها استعدادا لزراعتها .

وسارت الأمور على ما يرام فى محلة جيمستون ما يقرب من أسبوعين . ثم حدث ذات صباح جميل من شهر مايو أن هاجم انهنود هذه المحلة ـ جاءت أعداد ضخمة منهم وقد طلوا أجسادهم بطلاء الحرب . وقاتل أهل المستعمرة بشجاعة وردوا عنهم معظم الهنود الا أن بعضهم ظل مختفيا فى الغابات أسابيع طوالا بترصدون من يخرج لصيد الحيوان أو الأسماك .

واشتدت الحاجة الى الغذاء ، اذ أخذت المؤن التى جلبوها من انجلترا تنقص وتنفد . وأصبحت الحرارة خاتقة كما أن مياه النهر لم تكن صالحة للشرب . وأخذ رجال يموتون ، أسبوعا بعد أسبوع ، بتأثير الجوع أو الحمى . وعندما جاء موسم الامطار لم يكن باقيا على قيد الحياة من المستوطنين الانجليز سوى ثمانية وثلاثين ، وكان يمكن أن يموت هؤلاء أيضا لولا قبطان شاب قوى اسمه جون سميث .

كان الكابتن سميث رجلا شجاعا يعرف كيف يتعامل مع أنواع كثيرة من الناس ، وكان قد قام باستكشاف المنطقة حتى منبع النهر واتخذ له أصدقاء من بعض الهنود . وأصبح الآن قادرا على اقناعهم بأن يجلبوا الى المحلة القمح ولحم الغزال مقابل الحلى . وهكذا حصل المستوطنون على الطعام وأصبحوا من جديد أفوياء

وعندئذ كانت تلك السفن الثلاث التي أبحرت الى انجلترا قد عادت الآن تحمل مؤنا ورجالا آخرين . الا أن هــؤلاء الرجال لم يجيئوا لغرض المعاونة فى تشييد جيمستون وانما جاءوا ينشدون المغامرة والذهب . وكان معظمهم يعتبرون أنفسهم من « السادة » ورفضوا القيام بأى عمل خشن .

فقال الكابتن سميث الذي أصبح الآن قائد المستعمرة «حسن جدا اذن ، ان الذي لن يعمل لن يأكل » .

وسرعان ما راح القادمون الجدد يعملون فى اقامة الأكواخ واصلاح المفازن وزراعة القمح واعداد الأخشاب لارسالها الى المجلترا.



ونمت محلة جيمستون شيئا فشينا . ووقعت فىمناوشات مع الهنود مرة أخرى ، كما مرت بهم فترة مجاعة قاسية . ولكن المستعمرين لم ييأسوا . ومرت الشهور ثم جاء عدد من المستوطنين الجدد وقد حملوا معهم الأبقار والخنازير والماعز والدجاج وابتنى البعض أكواخا فى جيمستون وأنشأ الآخرون محلات صغيرة أخرى عير بعيد منها .

لكن المستعمرين لم يعثروا على ذهب فى فيرجينيا الأ أنهسم تعلموا كيف يزرعون التبغ فى تربة فيرجينيا الخصبة نم يعبئونه وببعثون به الى انجلترا حيث كان يباع بأسعار مرتفعة .



ولم تمض أعوام قليلة حتى قامت مساكن جميلة كثيرة على شاطىء نهر جيمس .

وكان لفيرجينيا حاكم يرسله ملك انجلترا . ولكن كان لها أيضا مجلس منتخب من كل محلة يجتمع رجاله فى كنيسة خشبية فبضعون القوانين للمستعمرة ويحددون لها الضرائب .

وعندما بلغت جيمستون ثلاثة عشر عاما من عمرها كان فيها أكثر من ألف انجليزى ممن يعيشون فى أمريكا . وكان هناك سنتعمرون آخرون فى طريقهم على ظهر سفينة صغيرة اسمها « مييفلاور » الى العالم الجديد .



### الفضل للاليث

# انجلترا جديدة في العالم الجديد ( الزمن ١٦٢٠ - ١٦٦٤ )

أخذت السفينة « مييفلاور » تتأرجح على سطح المحيط الموحش تدفعها ريح قوية من الغرب . وجلست النساء في القمرات المزدحمة في باطن السفينة يهدئن صغارهن ويسكنن صراخهم بينما أخذ الرجال يتحدثون بما لديهم من خطط ومشروعات للحياة في العالم الجديد .

وكان هؤلاء المستوطنون قد غادروا انجلترا لأن الملك رفض أن يسمح لهم بتأدية شعائر دينهم وفق عقيدتهم الخاصة . ونحن نسمى هؤلاء الناس « الحجاج »

وذات صباح عنيف من شهر نوفمبر لمح الحجاج مرأى الأرض وسرعان ما رست « مييفلاور » على ساخل « كيب كود » ونزل بعض الرجال الى الشاطىء يتقدمهم الكابتن « مايلزستانديش » يبحثون عن مكان صالح لاقامة محلتهم . وبعد عدة أيام وجدوا مرفأ آمنا ، وشاطئا رمليا ، ومساحة مكشوفة ذات أشجار عالية وغدران نقية .

وجلبوا الى الشاطىء فئوسهم ومعاولهم ومناشيرهم وشرعوا يبنون الأكواخ. وظلوا أثناء عملهم يراقبون ظهور الهنود. الا أن مرضا خطيرا كان قد تفشى في هذه المنطقة فقتل كثيرين من السكان



الأصليين جعلهم لا يفكرون في العودة اليها مما وفر على الحجاج متاعبهم .

وفى أسابيع قليلة أقيمت سبعة منازل ودار عامة مشتركة . وعند ذلك غادرت النساء والأطفال السفينة وجاءوا ليعيشوا على البر .

وقرب نهاية شهر ديسمبر غمرت الثلوج هذه القرية الصغيرة . و كان اسمها « بلايموث » وعانى الحجاج شتاء قاسيا ذلك العام

كانت الربيح الثلجية تصفر في شقوق منازلهم الخشبية البسيطة

ولم يكن لديهم مايكفيهم من طعام سوى المحار فمات الكثيرون منهم وقبل أن يبلغ الشتاء نهايته كان قد مات أكثر من نصف الحجاج.

وفى النهاية ذابت الثلوج وبدأت البراعم فى التفتح .

وعندئذ ، وذات صباح فى شهر مارس رأى الحجاج المشدوهون هنديا طويل القامة يسير فى شارع قريتهم .

وصاح الهندى بصوت مرتفع: « مرحبا بكم أيها الانجليز ، مرحبا!»

وقال الهندى للحجاج الذين التفوا من حوله ان اسمه «ساموسيت» وانه تعلم بضع كلمات انجليزية قليلة من الصيادين الذين كانوا يرسون بقواربهم أحيانا على الشاطىء وأضاف الى ذلك أنه يحب الانجليز وأنه سوف يجلب معه الى القرية أصدقاء آخرين من الهنود.

ولم يمض وقت طويل حتى جاءوا . وقرر أحد هؤلاء ،واسمه « سكواتتو » ، أن يبقى مع الحجاج . وعلمهم هذا الرجل كيف بزرعون القمح الهندى ، وعلم الصبيان كيف ينصبون الفخاخ للارانبوكيف يصطادون الثعابين النهرية . وجاء الى بلايموثزعيم هندى آخر ، هو الرئيس «ماسا سويت» ومعه محاربوه بوجوههم الملونة بالطلاء وتعهد بأن يظل هو ورجاله أصدقاء للرجا ل البيض.

كانت الايام تولى بسرعة والحجاج يعملون بجد طوال الصيف



فلما جاء موسم سقوط الأمطار كان فى القرية مخزن جديد ممتنى القمح والفول . وكانت هناك أكوام كبيرة من الأخشاب مهيأة للشحن الى انجلترا وأحكمت أبنية المنازل ومنافذها للوقاية من الشناء القادم .

وقال الرجل الطيب ويليام براد فور الذي كان يحكم المستعمرة الصغيرة « اننا جميعا بخير وعندنا الكثير لنشكر عليه . فلنقم عيدا

للحصاد مثل تلك الاعياد التي كنا نقيمها في انجلترا ولنسعد معا · بكل الطيبات ألتي وهبها الله لنا .

وهكذا ذبح الناس الديكة والبط والأوز البرى ودعى ماساسويت ورجاله الهنود الى الاحتفال فجلبوا معهم المزيد من الديكة فضلا عن خمسة غزلان سمينة . وظل الحجاج والهنود يلعبون الألعاب وبحتفلون بالعيد معا ثلاثة أيام كاملة . وكان هذا أول عيد من أعياد الشكر في أمريكا .

وبعدانتهاء الأعياد بوقت قصير وصلت من انجلترا سفينة أخرى انحمل عددا من الحجاج قاصدين « بلايموث » ، وبعد سنين قليلة جاء أسطول من السفن يحمل ما يقرب من ألف من الانجليز ، من أرجال والنساء والاطفال يريدون أن يتخذوا لهم موطنا جديدا . ورست هذه السفن شمالي « بلايموث » على شهواطيء خليج « ماساشوستس » . ولم تمض فترة طويلة حتى أقاموا قرية بوسطن وعده قرى أصغر منها على مقربة من بوسطن .

وأطلق هؤلاء الناس على أنفسهم اسم «البروتستانت» وكانوا هم أيضا قد غادروا في سبيل الحرية للتعبد حسب طريقتهم الخاصة .

وحدد البروتستانت طرقا خاصة فى السلوك والملبس والعقيدة وطرق الصلاة وكانوا يوقعون عقابا صارما على من يخالف ذلك .

فألقى قسيس شاب شجاع اسمه « روجر ويليامز » فى قرية

« سالم » هذه ، خطبة ضد هذه القوانين الصارمة فغضب عليه الزعماء البروتستانت وطردوه من « ماساشوستس » .

وكان الوقت شتاء والجو قارسا حين اضطر الى الهرب فى جوف الغابة ولكن الهنود الاصدقاء وفروا له الطعام والمأوى . وفى الربيع اشترى منهم أرضا وابتنى كوخا على شاطىء خليج «ناراجانست» وسرعان مالحق به أصدقاء له من «ماساشوستس» وعاونوه على انشاء مستعمرة «رود آيلاند» ، وأصبحت مستعمرة يستطيع فيها أى شخص أن يختار دينه وأن يشترك فى وضع الفوانين .

وكان هناككثيرون آخرون من أبناء مستعمرة «ماساشوستس» يرون أن زعماء البروتستانت مبالغون فى شدتهم وصرامتهم ولكن الانجليز ظلوا يتوافدون عليها رغم ذلك . لقد كانوا ينشئون انجلترا جديدة فى أمريكا وكانت هذه تنمو بسرعة .

وكذلك كانت فيرجينيا والمستعمرة الجديدة « ماريلاند » الواقعة الى الجنوب منها ، ولكن كانت هناك أمور غريبة تدور فى المنطقة الواقعة بين هذه المستعمرات الجنوبية و « نيوانجلاند » .. أمور أقلقت المستعمرين الانجليز وملكهم اقلاقا عظيما .





### الفصلال

#### ثم أصبح هناك ثلاثة عشر ( المزن ۱۷۳۲ - ۱۷۵۰ )

كان الهولنديون يستقرون فى المنطقة الواقعة بين المستعمرات الجنوبية ونيوانجلاند. وعندما جاء العام ١٩٦٤ كانت هناك مزارع هولندية ضخمة ممتدة على جانبى نهر هدسون ومدن صفيرة محصنة ، فى أعماق الغابات ، يتبادل فيها التجار الهولنديون البنادق والبارود مع الهنود على الفراء. قامت مدينة هولندية تعج بالحركة اسمها «نيوأمستردام» على جزيرة كان يسميها الهنود «مانهاتان».

ولم يكن الانجليز يحبون رؤية المحلة الهولندية تقـوم على الأرضالتي كانوا يريدونها لمستعمراتهم . لذلك قرر الملك الانجليزي أن يضع حدا لهذا الامر .

وذات يوم مشرق من أيام شهر سبتمبر دخلت أربع سفن حربية انجليزية خليج « نيوامستردام » وألقت مراسيها . ثم اتجه قارب صغير نحو البر حاملا رسالة من قائد الاسطول الى الحاكم الهولندى « بيتر ستايفسنت » .

وقالت الرسالة للحاكم « اننا نطالب بملكية الأرض التي أقمتم عليها وقد جئنا لنأخذها . استسلم ، دون حرب ، وسسيكون لمراطنيك أن يحتفظوا بممتلكاتهم ويشتركوا فى وضع قوانينهم الخاصة بهم . أو حارب فتدمر مدينة « نيو أمستردام » .

وكان « ييتر ستايفسنت » جنديا عجوزا نسجاعا ذا سساق من الخشب ومزق الرجل الرسالة اربا وهو غاضب ، وصرخ قائلا انه يفضل أن يموت على أن يسلم للانجليز . ولكنه عندما أمر الناس أن يستعدوا للحرب رفضوا ذلك .

لم يكونوا يريدون أن تدمر مدينتهم كما أنهم لم يكونوا بحبون «ستايفسنت» اذ كان يحكمهم منذ سنوات حكما صارما . ولم يكن «بيترستايفسنت» يستطيع أن يحارب الانجليز وحده . وهكذا استسلمت نيو أمستردام والمستعمرة الهولندية التي كان اسمها « نيونيذرلاندز » . وعندئذ غير اسم المستعمرة والمدينة فأصبح « نيويورك » .

وفى أعوام قليلة أصبح الانجلي زالمستوطنون فى نيويورك أكثر ممن كانوا فيها من الهولنديين . وكانت أسر من انجلترا تقيم قرى صغيرة فى مستعمرات «نيوجيرسى وديلاوير» . وكان المستوطنون الانجليز فى الجنوب من هذه المنطقة يقومون باقتلاع الأشــجار وزراعة الحبوب فى مستعمرتى كارولينا .





وكان عدة مئات من الرجال والنساء ممن نسميهم «الكويكرز» بستعدون للابحار الى أمر بكا . وكان زعيمهم رجلا حكيما كريما اسمه « وليامز » .

وكان الكويكرز ، مثل الحجاج ، يلقون سوء المعاملة من الانجليز بسبب ديانتهم . فقرر « بن » أن ينشىء مستعمرة يستطيعون فيها أن يتعبدوا على طريقتهم .

وفى يوم تساقط فيه الثلج فى عام ١٦٨٢ أقلع اتباع « بن » صاعدين نهر « ديلاوير » . ورسوا عند مكان اختاره « بن » وبدأوا على الفور يبتنون المساكن .

وكان الطقس لطيفا والتربة خصبة « والكويكرز » أهل عمل وحرص . وسرعان ما أصبحت فيلادلفيا ، وهي أولى محلاتهم ، بلدة صغيرة أنيقة ذات منازل مبنية بالطوب الأحمر تحيط بها الحدائق والمساحات المغطاة بالحشائش .

وسرعان ماتم انشاء مستعمرة «بن» التىسميت «بنسيلفانيا» . وبعد خمسين عاما من تأسيسها بدأ الرجال فى انشاء محلة أخرى اسمها «جورجيا» . ثم أصبحت هناك ثلاثة عنر مستعمرة انجليزية فى أمريكا الشمالية .

ومع أن معظم المستعمرين كانوا من انجلترا ، فان المئات منهم فد جاءوا أيضا من بلاد أخرى فى أوربا . ولكنهم كلهم جاءوا بارادتهم ورغبتهم . ومع هذا فقد كان هناك أناس آخرون أجبروا على المجىء ضد ارادتهم . كانوا هؤلاء زنوجا خطفوا من أوطانهم فى أفريقيا وجىء بهم ليباعوا عبيدا ، بيع بعضهم فى المستعمرات الشمالية ، وبيع معظمهم فى الجنوب حيث ساعدت أعمالهم ذلك الجزء من البلاد على أن يصبح غنيا وقويا .



## الفصل المحامل

# أنباء سيئة من وراء الجبال (الزمن ١٦٦٤ - ١٧٣٢)

كان فى الجنوب كثير من الحقول الكبيرة تسمى المزارع . وكان الدخان يزرع فى بعض منها ، والأرز والقمح الهندى فى بعضها الآخر . وكانت الحقول واسعة تحتاج الى الآف من العمال لزراعة المحاصيل وجنيها .

وبما أن الزنوج معتادون على الجو الحار فانهم كانوا بستطيعون أن يتقنوا العمل تحت شمس الصيف المحرقة . فكان أصحاب المزارع الأثرياء يقتنون أعدادا كبيرة من العبيد لرعاية حقولهم وخدمة منازلهم الجميلة .

وتمكن كثير من أصحاب المزارع أن يعيشوا عيشة رغدة بمساعدة بضع عشرات من العبيد . فكانوا يسرون عن أنفسهم بصيد الشعالب وسباق الخيل ولعب الورق والرقص . فاذا رغبوا هم أو أسرهم فى أشياء لا يمكن صنعها أو زرعها فى مزارعهم ، فانهم كانوا يستطيعون أن يطلبوا الى المتاجر فى لندن أن تبعث بها اليهم بطريق البحر .

وعندما كان جورج وشنطن صبيا كان والده يملك مزرعة للتبغ على ضفة نهر الراياهانوك في فيرجينيا . وكانت هناك سفينة

تبحر صاعدة النهر ، ثلاث مرات فى العام ، وكانت ترسو عند مرساة مزارعهم .

وكان هذا دائما وقتا ممتعا لجورج ، فكان يراقب البحارة بشغف وهم يفرغون حمولة السفينة من صناديق الشاى ، والسكر والعدد ، والكتب ، والثياب الجميلة ، والأدوية ، والتوابل ، واللعب . وكان عبيد مستر وشنطن عندئذ يدفعون بحزم كبيرة من الدخان الى ظهر السفينة مقابل حمولة البضائع التى أفرغت . وعندما ينتهى الشحن تقلع السفينة قاصدة مزارع أخرى .

وكانت هذه المزارع ، صغيرة أو كبيرة ، بعيدة كل منها عن الأخرى فى العادة . وكانت الطرق جد رديئة وكان الناس يسافرون تثيرا بطريق الماء . وكان الذهاب الى الكنيسة أو زيارة الجيران بعربات السفر أو على ظهور الجياد يستغرق ساعات عديدة . ولم يكن كذلك فى المستعمرات الشمالية .

ففى نيوانجلاند ، حيث الحقول صخرية ، فقد كانت المزارع مغيرة والناس يعيشون متلاصقين فى قرى أو مدن صغيرة .وكان كثير منهم يعملون فى الزراعة . وأصبح بعضهم صيادين وكانوا يحرون التماسا للاسماك المختلفة . وذهب اخرون أميالا فى البحر يصطادون الحيتان اذ كانوا يحتاجون الى زيتها للمصابيح الصغيرة والكبيرة . وكان بعضهم يبنى السفن .

وكان الصبيان يعملون مع آبائهم أو يذهبون الى المدارس

القروية الصغيرة . ولم يكن يستطيع أن يذهب الى الكليات غير عدد قليل جدا ، ونادرا ما كانت البنات تذهب الى المدرسة وانما كن يتعلمن الطهى وصنع الشموع والصابون والنسج والغزل والحياكة .

وكان معظم الناس يعملون بجد أثناء الاسبوع وينفقون ساعات كثيرة من يوم الأحد فى الكنيسة . ولكنهم كانوا يلهون أيضا فى حفلات الألعاب «واحتفالات الجنى» . وفى أيام التدريب عند ذلك كانت الأسر تأتى من أميال بعيدة لتشاهد الرجال تدربون فى ساحة القرية . وعندما ينتهى التدريب تقام مباريات الرماية وتمنح فيها جوائز للفائزين ويقدم عشاء طيب للجميع .

كانت بوسطن أكبر بلدة فى « نيوانجلاند » وكانت مكانا يعج بالنشاط فيما عدا أوقات الطقس الردىء . وكانت تدخل خليج بوسطن وتخرج منها كل يوم تقريبا سفن بيضاء كبيرة آتية من أوروبا أو جزر الهند الغربية . وكانت العشرات من زوارقالصيد الصغيرة تنتشر على صفحة الماء ، وكثيرا ما كانت تشد الى المراسى انطويلة سفن صغيرة تحمل البضائع والمسافرين من البلاد الأخرى المنتشرة على طول الساحل .

وفى منزل صغير قرب واحد من هذين المراسى كان يسكن صبى متأجج بالحياة اسمه بول ريفير . وعندما لم يكن بوليذهب الى المدرسة ، أو فى محل أبيه حيث يتعلم مهنة صياغة الفضة فانه



كان ينفق الوقت فى التجول فى شوارع بوسطن . وكانت معظم هذه الشوارع ضيقة متعرجة مليئة بالضجة تتجاوز فيها المنازل والمتاجر والحانات .

وكانت الخنازير تتجمع حول النقابات فى الأزقة ، والعربات تسبير بضجيجها على الطرق المرصوفة بالأحجار ، وباعة اللبن والسمك والوقود ينادون على سلعهم ، ومنادى المدينة يدق جرسه ويعلن أنباءه عن خيل مسروقة أو أطفال مفقودين . وفى الليل يشق

حارس البلدة ظريقه في الظلام حاملا مصباحه يعلن مرور الساعات وحالات الجو .

وعدة مرات كلشهر يخرج من بوسطن حامل البريدبالخطابات والطرود، في عربة سفر عتيقة ازدحم بها المسافرون.

كانت الطرق أفضل قليلا فى الشمال منها فى الجنوب . كان الانسان يستطيع ان يسافر على ظهر جواد من بوسسطن الى نيويورك فى عشرة أو اثنتى عشريوما فقط ، ومن هناك الى فيلادلفيا فى أقل من أسبوع .

وكانت بلدة «الكويكرز» تلك تنمو فى حجمها كل يوم وتصبح اكثر ثراء أيضا وكان يرجع بعض السبب فى هذا الى أن بنجامين غرانكلين كان يعيش هناك .

كان قد ولد فى بوسطن ولكنه فر منها عندما كان فى السابعة عنسر من عمره بعثا عن المسستقبل. وكان الان يملك مطبعة فى في السلادلفيا. وكان يصدر مجلة أسسبوعية وتقويما اسمه « يور رتشارد » كان مليئا بالأقوال الحكيمة الفكهة مثل قوله « ان ثلاثة من الناس يستطيعون أن يكتموا سرا اذا مات منهم النسان ».

نم يكن المستر فرانكلبن كاتبا ومطبعيا فحسب . وانما كان كذلك وكيل مكتب البريد فى فيلادلفيا . ومع ذلك فقد وجد الكوة تالكافى ليبدأ أول فرقة للمطافىء فى البلدة . كان قد أقنع

الناس بأن يستأجروا حراسا أفضل ممن كان لديهم حتى تصبح شوارع فيلادلفيا أكثر أمنا فى الليل . كما كان قد أنشأ أيضا أول مكتبة عامة فى المستعمرات .

وبالأضافة الى هذا كله كان قد اخترع موقدا يعطى حرارة أفضل من حرارة النار الموقدة فى الخلاء . وكان قد أسسأكاديمية رائعة للصبيان . وكان قد جمع المال لينشىء مستشفى للمرضى والمجانين .

وكان قد اكتشف أن البرق عبارة عن كهرباء واخترع مانعة للصواعق لحماية المنازل والسفن.

فلا عجب أن أحبه أهل فيلادلفيا! والحق ، أن الناس فى كل المستعمرات الشلاث عشرة ، كانوا عندما يسمعون عن بنجامين عرانكلين ، يقهقهون للاقوال التي ينشرها في « پور رتشارد » . وفى كل عام كان يزداد عدد الذين يضحكون لهذه الأقوال .

وعندما جاء عام ١٧٥٢ كان قد أصبح فى أمريكا مليون من المستعمرين وكانتالسفن تصل فى كل شهر حاملة مستوطنين جددا . وفرب البحر ، أخذت تندر الأرض الطيبة الرخيصة ، فبدأ الناس يتجهون غربا نحو جبال الألليجانى . بل أن بعض الناس فى « فيرجينيا » تحدثوا عن الاقامة فى منطقة اوهايو البرية فيما وراء جبال الألليجانى ، ولكن الصيادين والتجار الذين كانوا قد عبروا الجبال جاءوا فى هذا الوقت بأخبار سيئة .

قالوا ان هناك جنودا فرنسيين فى الغابات قرب نهر الأوهيو سلبوهم فراءهم وجيادهم ، وان الجنود كانوا يؤلبون الهنود على الانجليز ، وانهم أعلنوا أن بلاد الأوهيو ملك فرنسا ، وهددوا بطرد أى مستعمر انجليزى يحاول أن يقيم هناك .

لماذا تغلغل الجنود الفرنسيون فى برارى الأوهيو ? وأى حق نهم فى تهديد المقيمين الانجليز ? كانت هذه هى الاسئلة التى تشغل كثيرين من أهل مستعمرة فيرجينيا . وكانت لديهم أسباب وجيهة نهذا القلق .



# المفصيت الله الفرنسيين متاعب مسع الفرنسيين ( الزمن ١٧٦٥ – ١٧٦٥ )

ومع أن معظم الانجليز نم يكونوا يعرفون ، فقد كانهناك كثير من الفرنسيين يستوطنون البلاد الواقعة فيماوراء جبال الألليجانى منذ وقت بعيد . فقد جذف مكتشفون فرنسيون شجعان بقوار بهم الطويلة من نهر سانت لورنس عبر البحيرات العظيمة هابطين مع مياه نهر المسيسبى .

وقام جنود فرنسيون بتشييد مواقع محصنة على طول الأنهار والبحيرات وتصادق تجار الفراء الفرنسيون مع كثير من الهنود وأقامت الاسر الفرنسية قرى عدة فى كندا ومدينتين كبيرتينسمينا كويبك وموتتريال.

ولم تكن فرنسا تطالب الان بكندا فحسب وانما كانت تطالب أيضا بمعظم الأرض الواقعة غربي جبال الألليجاني .

فلما سمع حاكم فيرجينيا ان الفرنسيين يهاجمون الصيادين والتجار الانجليز أصر على أن بلاد الأوهيو ملك انجلترا ، ثم أرسل خطابا الى ما وراء البحر ، ليطلب الى ملك انجلترا أن يخبره عما يجب أن يفعله .

وسرعان ما رسى فى فيرجينيا جيش كبير من الجنود الانجليز وصدرت الأوامر الى ذوى المعاطف الحمراء بالاستيلاء على قلعة فرنسية قائمة عند المكان الذى يلتقى فيه نهران معا ليكونا نهرا واحدا هو نهر الأوهايو. وبعدما يستولون على قلعة «دبكيسن». فان عليهم أن يطردوا جميع الفرنسيين من برارى الأوهايو.

وذات صباح مشرق من شهر مايو دقت الطبول ونفخت المزامير وخرج ذوو الحلل الحمراء على أنغامها متجهين الى جبال الألليجينى وسار معهم عدة مئات من جنود المستعمرات . وكان يقود الجيش قائد شجاع اسمه برادوك . وكان أحد أركان حربه كولونيل شاب اسمه وشنطن .

كان جورج وشنطن قد قام قبل ذلك برحلات فى منطقة الاوهايو وعرف الكثير عن الهنود. وكان يعرف أن هناك كثيرين من الهنود المحاربين مع الفرنسيين فى قلعة دبكيسن ، وحاول أن يحذر الجنرال برادوك من الطريقة التى سوف يقاتل بها هؤلاء الهنود ، ولكن الجنرال لم يزد على أن ابتسم فى أدب لأنه كانوا ثقا أنه لا يمكن لأى من هؤلاء المتوحشين الذين يطلون أجسامهم الألوان الغريبة أن ينتصروا على الجنود البريطانيين المدربين .

وظل جيشه الكبير ، اسبوعا بعد اسبوع ، يشق طريقه عبر انجبال ، وكان المكلفون بشق الطرق يسبقون الجيش ليقتلعوا الأشجار من الطرق وينظفوها من الأعشاب . وكانت عربات التموين تسير وراء الجيش . وكان يوما حارا من أيام شهر يوليو حين اقترب الجيش أخيرا من قلعة دبكيسن .

وسار الجنود الانجليز ، هادئين ، يخترقون الغابات صوب القلعة ، فى حللهم القرمزية وقد رفعوا بنادقهم وأسلحتها المدببة سستعدين . ولم يكن من صوت سوى تفيق الطيور على الأشجار المرتفعة . وحث ذوو الحلل الحمراء سيرهم .

وفجأة دوت الفاية بصرخات حرب منكرة قبيحة . وصرخ جنود برادوك واستلقوا على الارض اذ انهمر عليهم وابل من الرصاص كالامطار من فوق الأشجار ومن تحت الأعشاب . وفى شجاعة ظل هؤلاء الذين لم يقتلوا يطلقون النار على عدو لم يكونوا يستطيعون رؤيته ، ثم أخذهم الفزع فانفضوا عن الصفوف وهربوا .

وحاول الجنرال يرادوك بيسالة أن يوقفهم . وعدا خلفهم جورج بوشنطن هاتفا بهم أن يعودوا ليقاتلوا ، وخر جواده قتيلا فأمسك بسرعة جوادا آخر لم يكن على ظهره أحد وامتطاه والطلقات تصفر حول أذنيه وسقط الجواد الثانى ومات . فامتطى جوادا ثالثا وأسرع وراء الرجال يحاول أن يجمع صفوفهم ولكن لم يكن هناك شيء يمكن أن يقف في وجه هروبهم وفزعهم .

وقتل الكثيرون قبل أن ينتهى اليوم . وكانت اصابات الجنرال ارادوك من السوء بحيث مات بعد وقت قصير . وعندئذ تولى الكولونيل الشاب وشنطن قيادة البيش . وبعدما دفن المدوتى وحمل الجرحي على المحفات قاد . بيشه المهزوم وعاد به حزينا الى فيرجينيا .



وحمل العداءون الهنود نبأ هزيمة الانجليز فى أرجاء بلاد الأوهايو وقرركثيرون من المحاربين الهنود الانضمام الى الفرنسيين فى حرب ضد الانجليز وأخذوا يتجهون فى جحافل عبر الجبال ويهاجمون المحلات الانجليزية ويحرقون الأكواخ والمحاصيل، ويسرقون الخيول، ويقتلون الرجال والنساء والأطفال.

وفى هذه الأثناء وكانت الحرب الفرنسية والهندية قد امتدت الى الشمال ترك المزارعون وأصحاب الحسوانيت أعمالهم ، وفي ماساشوستس ونيويورك ومستعمرات أخرى ، انضموا الى. الجيش .

وظلت أحوال أهل المستعمرات تسوء قرابة ثلاثة أعوام . وعند ذلك أسرعت انجلترا ضباطا وجنودا من وراء المحيط لمساعدتهم . وبمرور الأشهر اضطر الفرنسيون الى تسليم قلاعهم الواحدة بعد الأخرى .

وأخيرا ، وفى ليلة داكنة من شهر سبتمبر عام ١٧٥٩ أخذ مئات من الجنود الانجليز يبحرون فى صمت صاعدين نهر سانت لورنس صوب مدينة كوبيك الفرنسية وعندما طلع ضوء النهار هاجأوا الجيش الفرنسى وبعد قتال دام أربعة أيام استولوا على كويبيك ، ثم على موتتريال ، وبعدها انتهت الحرب الفرنسية والهندية .

وأصبحت كندا الآن ، هي وكل الاقاليم المترامية نحو الغرب حتى نهرالمسيسبي ، أصبحت كلها تابعة للانجنيز . وما لبث أن

يذاً مستوطنون من الانجليز يرحلون الى ماوراء الجبال ، الى القليم الاوهايو . ومن كارولينا الشمالية خرج صياد شاب اسمه دانيل يون ومعه بنادقه وجياده المحملة بالمتاع ليكتشف البرارى المجهولة التى كان يسميها الهنود «كنتاكى» .

وكانت القرى فى كل المستعمرات فى هـذه الاثناء قد نمت وأصبحت بلدانا بل وأصبحت بعض البلدان مدنا . وزاد عـد المدارس والكليات فى البـلاد وزادت الكنائس والصحف وزاد عدد موزعيها من رجال البريد الراكبين .

وكان بنجامين فرانكلين الحكيم ، السمين ، المرح قد عين مديرا عاما للبريد في كل المستعمرات . كان قد قام برحلات بينها متنقلا من واحدة الى أخرى ليكتشف طرقا أقصر لرجاله من موزعى البريد الراكبين وليقيم مكاتب بريد جديدة . وكان نقل الخطابات والصحف الى مسافات أبعد أسرع وأرخص من أى وقت مضى .

وكانت الطرق قد تحسنت بعض الشيء هي الأخرى . وكانت عربات السفر ذات الألوان البهيجة تستطيع الآن أن تقطع الطرق يسرعة خمس أو ست أميال في الساعة بعد أن أصبحت أيضا أكثر راحة من عربات السفر العتيقة الطراز .

ان سرعة وصول البريد وازدياد عدد الصحف وسهولةالسفر كانت كلها تساعد الناس في مختلف المستعمرات على التعارف وائتفاهم فيما بينهم ، كانت تقرب بين المستعمرات المتناثرة . وكان هذا آمرا طيبا اذ لن يلبث أهل المستعمرات أن يضطروا الى النهوض معا في وجه عدو أقوى بكتير من فرنسا .



#### الفصل السابع

### ( اذا كانوا يريدون حربا ٠٠٠ )) ( الزمن ١٧٦٥ - ١٧٧٥ )

ترامب! ترامب! ترامب! ترامب! وأخذت أربع فرق من الجنود ذوى الحلل الحمراء تهبط ممرات السفن الانجليزية ومنها الى ألواح الرسو فى مدينة بوسطن. ترامب! ترامب! ترامب! وواصلت سيرها على الألواح ثم جعلت تخصوض فى البرك العفيرة المتجمعة من مياه الأمطار فى الطيرق الحجرية المرصوفة.

واصلف على جانبى الطرق الرجال والنساء والأطفال يراقبون الجنود فى صمت وتلصصت الوجوه جامدة من وراء النوافذ التى بللتها الأمطار بينما يمر ذوو الحلل الحمراء . كان الجميع فى بوسطن عرفون لماذا جاء الجنود وكان الجميع تقريبا بين غاضب أو خائف .

كان ذلك فى شهر مايو عام ١٧٧٤ أى بعد أكثر من عشرة اعوام من انتهاء الحرب الفرنسية والهندية . وفى أثناء تلك الأعوام كان قد حدث كثير من المتاعب بين أهل المستعمرات والوطن حتى الأم .

كانت المتاعب قد بدأت لأن ملك انجلترا أراد مزيدا من المال المحكومته . لذا أمر أهل المستعمرات أن يدفعوا ضرائب عن بعض

الأشياء المرسلة اليهم من الجلترا . ولكن أهل المستعمرات لم. يألفوا تلقى الأوامر .

وقالوا يذكرون الملك أننا انجليز ولنا ما لكل الانجليز من. حق تقرير طريقة الحكم وتقرير الضرائب. ولن ندفع ضرائب الا اذا أمكننا أولا أن ندلى بأصواتنا فيها أولا.

وأصر الملك جورج الثالث الذى كان شابا صغير السن ولم يكن بالغ الحكمة وقال بل ستدفعون الضرائب ، وستدفعون أى ضرائب نقررها وستطيعون أى قانون نصدره .

فنشب الخلاف عند ذلك وأخذ يزداد سوءا . رفض أهل المستعمرات في غضب أن يشتروا من انجلترا أى شيء مفروض عليه ضريبة . وفقد التجار الانجليز اموالا كثيرة . وفي النهاية رفع الملك وأصدقاؤه في الحكومة الانجليزية الضرائب عن كل شيء الا الشاى .

وقال آهل المستعمرات للتجار الانجليز: لا ترسلوا الينا شايا سبه ضريبة . فاننا لن نشتريه .

ولكن ما لبثت أن أبحرت سفن محملة بالشاى فى طريقها عبر المحيط. وعندماوصلت امريكا كانأهل المستعمرات على استعداد ها فى نيويورك وفيلادليفا وحالت الجماهير الغاضبة دون انزال الشاى الى البر. وفى تشارلستون أفرغ الناس حمولة الشاى وخزنوه فى اقبية باردة وأغلقوا عليه. وفى بوسطن ذات ليلة داكنة

فى شهر ديسمبر هاجم البعض من أهل المستعمرات متنكرين فى هبئة هنود وصعدوا الى ظهر السفن الراسية فى المرفأ . وعندئذ القوا بحمولة الشاى الثمينة الى البحر .

وأثارت أنباء ما فعلته هذه الجماعة بالشاى فى بوسطن الملك جورج الثالث والآن جاء الجنود من انجلترا لمعاقبة أهل بوسطن وكانوا قد أمروا باغلاق الميناء وعدم السماح لأى سفينة تابعة لأهل المستعمرات بمغادرة الميناء أو الدخول فيه حتى يدفع ثمن كل الشماى المفقود .

كانت هذه عقوبة صارمة . وكانت بوسطن مركزا كبيرا لحركة السفن . وكان البحر يحيط بها من كل جانب تقريبا ، فاذا أغلقت الميناء فسيتعطل الآلاف عن العمل ، ولن يستطيع المزارعون أن يجلبوا اللحموالخضرالي بوسطن عن طريق القوارب . والصيادون لن يستطيعوا الخروج الى البحر ، ولن يلبث الطعام أن يصبح نادرا فيجوع أهل بوسطن وقد يموت كثيرون منهم .

ولكن حتى عندما كان ذوو الحلل الحمراء يسيرون فى الطرق المرصوفة كان الفرسان من الرسل الخصوصيين يهرعون بجيادهم خارجين من المدينة . وكانوا ينطلقون شمالا وجنوبا وغربا ليذيعوا نبأ المشكلة الواقعة فى بوسطن ويطلبوا المعونة .

وجاءت المعونة بسرعة . أرسل المزارعون فى كونيكتيكت ورود آيلاند قطعان الأبقار والخراف الى بوسطن وأرسلت فيرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية عربات محملة بالحبوب . وأرسلت مستعمرات أخرى أموالا ورسائل يفولون فيها: « لاتستسلموا . لاتدفعوا ثمن الشاى . سنقف بجانبكم ».

وكانت المستعمرات الثلاث عشرة حتى ذلك الوقت كأنها ثلاثة عشر بلدا صغيرا منفصلا. كان كل منها قد رتب أمور نفسه ولم يكن تعنيه كثيرا شئون المستعمرات الأخرى . أما الآن فقد استقر عزمهم على أن يعملوا معا لوضع حد لهذه المشاحنات الطويلة مع انجلترا . وفى كل مستعمرة ماعدا جورجيا ، كان الناس ينتخبون مندويين عنهم لمناقشة الأمور فى اجتماع بفيلاد ليفيا .

واجتمع الرجال الذين نظموا « مؤتمر القارة » هذا عدة مرات . وفى النهاية قرروا أن يبعثوا برسالة الى الملك جورج الثالث ، وطلبوا اليه فيها أن يغير القوانين التي يرونها غير عادلة وأن يسحب جنوده من بوسطن .

وكان رد الملك الوحيد أن بعث بالمزيد من الجنود ، بالآلاف منهم . وفي هذا الوقت كانكثير من أهل المستعمرات قد شعروا تماما يأنه لن يلبث أن يتحتم عليهم أن يقاتلوا من أجل حقوقهم ، وبدأوا بالفعل يستعدون لذلك في نيوانجلاند . وظهرت الجماعات من الرجال والصبيان الكبار يتدربون ، أسبوعا بعد أسبوع ، في كل ساحة من ساحات القرى . وكان بعضهم الآن على الاستعداد للقتال بعد دقيقة واحدة من اخطاره ولذلك ساموا « رجال المدقيقة ي .

وفى ماساشوستس أخذ زعماء المستعمرة يجمعون فى البنادق والذخيرة والتموين دون ضجة ويخبئونها فى قرية كونكورد التى نبعد عن بوسطن ثمانية عشر ميلا .

أما بوسطن نفسها فكانت تعج بذوى الحلل الحمراء . وكان بول ريفير وبعض الآخرين من أهل المستعمرة يراقبون الجنود الانجليز طول الوقت مراقبة سرية . وفى الثامن عشر من شهر ابريل سسنة ١٧٧٥ عرفوا أن البريطانيين قد علموا بأمر المؤن المخبأة ، وعرفوا أيضا أن الأوامر صدرت اليهم بالزحف الى كونكورد قبل طلوع النهار فى صباح اليوم التالى وبالاستيلاء على كل بندقية وكل برميل من براميل البارود .

كان ينبغى اذن تحذير أهل القرية بأى شكل ولذلك اسدعي رجال الدقيقة ورسم بول ريفير وأصدقاؤه خطتهم على عجل .

وفى وقت متأخر من الليل وبمساعدة الاصدقاء تمكن بول رنفير وويليام روز من التلصص هاربين خلسة أمام الحراس البريطانيين والخروج من البلدة. ثم اتخذ كل منهما طريقا منفصلا عن الآخر وامتطى جواده وأسرعا صوب كونكورد يشقان طرقا أضاءها نور القمر.

وكانا يخترقان القرى الهادئة وهما يهتفان بالناس « الى السلاح! »، وكانا يدقان على الأبواب والنوافذ « البريطانيون قادمون! الى السلاح!».



وهرع الناس من فراشهم ، من فلاحين ومدرسين ومبشرين وأصحاب حوانيت وارتدوا ثيابهم على عجل وامسكوا ببنادقهم . وفالوقت الذي اقترب فيه الجنود البريطانيون من ليكسينجتون ، في طريقهم الى كونكورد ، كان سبعون من رجال الدقيقة ينتظرون بشجاعة في ساحة القرية لملاقاتهم .

وعندما تقدم الجنود البريطانيون صاح قائد رجال الدقيقة « أثبتوا في أماكنكم ولا تطلقوا النار الا اذا أطلقوا عليكم . ولكن اذا كانوا يريدون حربا فلتبدأ هنا اذن » .

وأخذ الطابور الطويل من الجنود ذوى الحلل الحمراء يتقدمون بخطوات رشيقة على أنغام الطبول ، كما كانت أسلحة بنادقهم تلتمع والذهب يومض فى حلل الضباط القرمزية فى ضوء الشمس الطالعة.



وصدر اليهم أمر حازم فشكلوا طابور قتال . ووضع رجال الدقيقة أصابعهم على بنادقهم ونظروا اليهم مقطبين وفجأة فى مكان ما دوت طلقة . لم يعرف أحد ابدا من أى جانب انطلقت . وعلى الفور بدأ الجانبان فى اطلاق النار . وسقط ثمانية من رجال الدقيقة وتفرق الآخرون وتقدم البريطانيون صوب كونكورد .

وفى هذا الوقت كان قد اسرع رجال الدقيقة صوب كونكورد من كلصوب وحدب ، وكانوا على استعداد لمواجهة البريطانيين . وبعد قتال عنيف طردوا ذوى الحلل الحمراء من القرية وطاردوهم في طريق عودتهم الى بوسطن . والآن ، على طول الطريق يجىء الئات من أهل المستعمرات الغاضبين من منازلهم جريا ليشتركوا في القتال . وكانوا يطلقون النار على الجنود من خلف المنازل ومخازن الغلال والصخور والأسوار الحجرية والأشعبار وأكوام الخشب .

وظل البريطانيون طيلة ما بعد الظهيرة من ذلك اليوم المشمس بتراجعون ٤ وكان الظلام قد أرخى سدوله حتى وصلوا بوسطن اخيرا . وكان قد قتل وجرح من البريطانيين ما يقرب من ثلاثمائة وكان هناك تسع واربعون من اهل المستعمرات الأمريكيين قد فدر عليهم الا يروا شروق الشمس بعد ذلك اليوم . كانت قد بدأت حرب بين المستعمرات ووطنها الأصلى .





# الفصالانامن

## وأخبرا أحرار

#### المزن ١٧٧٥ ــ ١٧٩٧

ظل الرسل العاجلون يجولون البلاد ليلا ونهارا ليحملوا الأخبار الى كل المستعمرات. وكان الهياج سائدا فى كل مكان. وفى مئات المنازل أخذ الرجال يودعون أسرهم ويسرعون بالخروج للانضمام الى جيش أهل المستعمرات الغاضبين الذى كان يتجمع حول بوسطن.

وانعقد المؤتمر مرة أخرى فى فيلاد ليفيا واختار جورج واشنطن ، الذى كان أحد أعضائه ، ليقود الجيش الصغير . ولكن حتى قبل أن يصل جورج واشنطن الى معسكرات الجيش كانت هناك معركة عنيفة ناشبة خارج بوسطن عند «بانكرهيل». ومع أن رجال المستعمرات قد واجهوا البريطانيين بشجاعة فانهم انهزموا فى هذه المعركة كما وجد الجنرال واشنطن أن جيشهم لم بكن فى الحقيقة جيشا على الاطلاق .

كان الرجال يفتقرون الى البنادق والذخائر والطعام والخيام والملابس الرسمية ، وكانت تلزمهم شهور من التدريب ليتعلموا كيف يقاتلون معا ضد الجيش البريطاني الحسن التدريب.

واندفع جورج واشنطن الى العمل فورا . وما أن حل الربيع حتى بلغجيشه من القوة ما يسمح له بطرد البريطانيين عن بوسطن ،

وابحرذوو الحلل الحمراء ليمضوا بالحرب في مستعمرات أخرى ، وسار واشنطن ورجاله جنوبا الى نيويورك .

وفى هذه الاثناء وصلت أنباء سيئة من انجلترا بان الملكجورج النالث قد أرسل اسطولا كبيرا من السفن الحربية . وكانت السفن مليئة بالجنود منهم تسعة آلاف من الهيسيتى وهم جنود المان استأجرهم الملك ليحاربوا أهل المستعمرات .

وعندما سمع الناس بأخبار الهيسيتى استنكروا ذلك وقالوا: با لله! يستأجرون جنودا أجانب ليحاربوا مواطنيهم! ماذا يدعونا اذن لأن نقبل حكم مثل هذا الملك ?

وكان الرجال من ذوى الالباب فى كل هــــذه المستعمرات بنساءلون الآن « لماذا يحكمنا ملك على الاطلاق ؟ » .

وأخذوا يقولون فيما بينهم: اذا انفصلنا عن انجلترا فانسا نستطيع ان نحكم أنفسنا دون ملك يتدخل فى شئوننا . نستطيع ان نبنى أمتنا نحن وفيها يستطيع الناس ان يعيشوا احرارا .

وأخذ الناس يناقشون هذه الفكرة بحرارة فى قصور المزارع الكبيرة ، ومساكن المزارع الصغيرة فى نيوانجلاند وفى الأكواخ الخشبية عند الحدود . وكان كثير من اهل المستعمرات يدينون بالولاء للملك ، ولكن كان هناك أكثر منهم يريدون ان يحاربوا الى المحطوا على حريتهم .

وظلت الاجتماعات الطويلة تنعقد يوما بعد يوم فى الكونجرس ،

وكان المندوبون عن كل مستعمرة يناقشون بحرارة خطة العمل . واتفقوا فى النهاية على أن تنفصل المستعمرات الشلاث عشرة عن انجلترا واز، تشكل حكومتها المستقلة .

واختير خمسة من رجال الكونجرس لوضع صيغة يعلنون بها هذا الاستقلال على العالم وكان قد قام ثلاثة من هؤلاء الرجال بمعظم العمل .

وكتب ذلك الرجل الطويل الأحمر الشعر توماس جيفرسون مندوب فيرجينيا كلمات الاعلان باسلوبه هو . أما بنجامين فرانكلين العجوز الذي كان قد أمضى سنوات في انجلترا ، يحاول انهاء النزاع حول الضرائب ، فانه أدخل تغييرا أو اثنين . وهكذا فعل مندوب ماساشوستس الرجل المفكر جون آدامز .

وفى الرابع من شهر يوليو عام ١٧٧٦ تليت وثيقة اعسلان الاستقلال أمام الكونجرس ، وفى وقار أدلى الأعضاء بأصواتهم موافقين . وأعدت منها نسخ على عجل وأرسلت الى كلمستعمرة ، وبعد يومين ، تجمع جمهور كبير امام مبنى جميل فى فيلادلفيا اسمه « ستيت هاوس » ليستمعوا الى تلاوة الاعلان .

وما كان اهدأ الناس وهم يستمعون الى تلك الكلمات القوية الأبية التى كتبها توماس جيفرسون !! وما كان اقوى هتافهم حين استمعوا الى تلك الكلمات بينما الجرس الكبير فوق «ستيت هاوس» يدق فى سعادة و بهجة !!

ماذا قال اعلان الاسستقلال ? قال ان الناس جميعا خلقوا متساوين ، وان لهم جميعا حق الحياة والحرية والسعادة ، وان لهم جميعا الحق فى أن يختاروا طريقة حكمهم ، وان المستعمرات اشلاث عشرة هى الآن الولايات المتحدة الأمريكية الحرة المستقلة .

ولكن بالطبع لم تصبح الولايات حرة بعد . بل بدت الأمور كأنها لن تصبح أبدا حرة . فان جيش جورج واشنطن انصغير لم يكن كفئا على الاطلاق لمواجهة الجنود الذين كانوا يصلون على ظهر السفن الحربية البريطانية . ومع أن الامريكيين قاتلوا قتالا مريرا فان ذوى الحلل الحمراء والهيسيين قد طاردوهم الى خارج « نيويورك » وعبر « نيوجيرسى » .

وكان قد جاء شهر ديسمبر حينما بلغ رجال الجنرال واشنطن نهر « ديلاوير » عند مكان يبعد سبعة أميال عن قرية «ترنتون» . وكان الهيسيون قريبين خلفهم . وأمر واشنطن رجاله بأن يأخذوا أى قارب يجدونه وان يعبروا النهر بسرعة . ووصل الامريكيون سالمين الى شاطىء ينسيلفانيا وأقاموا معسكرهم .

ولم يكن الهيسيون يستطيعون ان يتبعوهم بلا قوارب ، وهكذا استقروا في ترنتون . وفي هذه الأثناء كان الامريكيون في كل مكان يشعرون بالقلق واليأس . وكان الجنود متعبين من القتال وفقدان المعارك . وكان كثيرون منهم ينوون معادرة الجيش في يوم رأس السنة حين تنتهى مدة خدمتهم . وحتى جورج واشنطن



نهسه كان مهموما مثقلا . حاول مرارا وتكرارا أن يفكر فى خطة تعين جنوده على الفوز فى معركة . وفجأة خطرت اله فكرة أفعمته أملا وكان عليه ان ينتظر عيد الميلاد لينفذها .

وجاء عيد الميلاد . وفى ترتتون احتفل الهيسيون بالعيد فى حفل رائع وكثير من شراب الروم وفى تلك الليلة أووا الى فراشهم الدفىء وناموا نوما عميقا .

ولكن رجال واشنطن لم يناموا . وفى عاصفة ثلجية عنيفة تعمى الأبصار هبطوا الى قواربهم وعبروا نهر الديلاوير بمياهه اداكنة المليئة بالثلوج ، ثم زحفوا بهدوء وسرعة تحت قيادة واشنطن ، الى ترتتون .

وعند طلوع النهار اندفعوا الى داخل القرية واسروا مايقرب

من تسعمائة من الهيسيين النائمين ، واستولوا على مدافعهم أيضا وغيرها من المؤن التي كانوا في مسيس الحاجة اليها .

وكان هذا يوما عظيما للامريكيين كما انه اكسب الجنود نجاعة جديدة . ولكن مع مرور الأشهر ، ظلوا يخسرون من المعارك أكثر مما يكسبون . وفي موسم سقوط الأمطار دخل البريطانيون فيلادلفيا منتصرين مع عزف الموسيقي والتلويح بالاعلام لتمضية شهر الشتاء . وأقام الامريكيون معسكرهم الشتوى عند « فالى فورج » على مبعدة عشرين ميلا .

وما كان افظع هذا الشتاء على الجيش الامريكي الصغير! الربح القارسة البرودة تنفذ بصفيرها من خلال شقوق الاكواخ الخشبية التي يسكنها الجنود. ولم يستطع الكونجرس ان يبعت انى جورج واشنطن بالأموال الكافية للحصول على التموين فيبقى آلاف الرجال بلا أسرة ولاأغطية. وكثيرون منهم لم يكونوا يسلكون سترات وكانوا يربطون أقدامهم بالخرق البالية لافتقارهم يسلكون سترات وكانوا يربطون أقدامهم بالخرق البالية لافتقارهم ومات أكثر من خمسمائة رجل ، وهجر الجيش ما يزيد عن ذلك وعادوا الى بلادهم.

ولكن كان هناك مئات منهم ظلوا باقين . ومع أنهم كانوا يعانون البرد الشديد والجوع القارص فقد كانوا مستعدين مواصلة القتال الى أن تتحرر بلادهم . وكانوا الآن جميعا يحبون

الجنرال واشنطن الذي كان يشاطرهم مشقتهم ، ورفضوا مثل قائدهم العظيم ، أن يبأسوا .

وكان الناس فى أوروبا فى هذه الأثناء يسمعون عن النضال الباسل الذى يشنه الامريكيون من أجل الحرية . وعبر المحيط نبيل فرنسى شاب اسمه لافاييت ليحارب مع الجنود الامريكيين .

وكان هناك ضابط ألماني يقوم بتدريب الجنود فى فالى فورج بُصبحوا جنودا اكثر مهارة .

وجاء مهندس عظيم من بولندا لمعاونة الجنرال واشسنطن . وفي نفس الوقت كان بينامين فرانكلين في فرنسا يعمل جادا لاقناع في نسا بارسال المساعدة الى الامريكيين .

وفى يوم بديع من أيام شهر مايو كان حملة الأنباء يركضون فى ربوع البلاد بأخبار سارة:

« فرنسا ستساعدنا . الفرنسيون يرسلون الرجال والسفن والاموال ! سيساعدوننا على طرد الهيسيين وذوى الحلل الحمراء سن بلادنا! » .

وهلل الرجال وبكت النساء من الفرحة . وفى « فالى فورج » احتفل الجنود احتفالا خاصا .

انفرج كرب الأمريكيين وقالوا لأنفسهم « والآن سريعـــا ما تنتهى الحرب » .

ولكن الحرب استمرت وتلكأت ثلاثة أعوام أخرى . وقامت

معارك كبيرة فى الشمال والجنوب بل ونشب القتال حتى فى البرارى الواقعة فيما وراء جبال الألليجانى ، وفى أثناء هذا الوقت بدأت احوال الامريكيين تتحسن . وأخيرا تمكن جيش جورج واشنطن هو والامريكيين من نصب فنح وقع فيه قائد انجليزى مهم اسمه كورنواليس وثمانية آلاف من ذوى الحلل الحمراء ، في يوركتون بفيرجينيا .

ودوت المدافع وانفجرت القنابل فأنارت السماء بينما كان الامريكيون والفرنسيون يهاجمون البلاد . وظل البريطانيون بحاربون ببسالة عشرةايام بلياليها . ثم اضطر الجنرال كورنواليس وجيشه من ذوى الحلل الحمراء الى التسليم . وخرجوا فى حزن من يوركتون وسلموا مدافعهم بينما كانت موسيقاهم تعزف مقطوعة « الدنيا انقلب حالها » » « النصر ! النصر العظيم فى يوركتون! » .



وسرى النبأ السعيد بسرعة وعمت الاحتفالات الكبيرة فى كل الحاء البلاد . ان الحرب الثورية الفظيعة قد انتهت تقريبا . لم تعد عناك معارك كبيرة . وفى غضون عامين كان قد رحل كل الهيسيين ودوو الحلل الحمراء عائدين الى أوطانهم . وفى عام ١٧٨٣ وقعت المجلترا معاهدة سلام .

وأصبحت الولايات الثلاث عشرة حرة فى النهاية ولكنها لم تكن أصبحت متحدة فعلا . كانت كل ولاية تعمل كما كانت بلدا مستقلا ، وكانت كلها تتعارك معا كالصبية المشاكسين حول مسائل الضرائب والأراضى وغيرها .

وقال الحكماء من أهل البلاد « ينبغى أن تكون لدينا مجموعة من القوانين تحكم كل الولايات والا فستنمزق هذه الأمة » . وهكذا اجتمع الزعماء من كل ولاية ووضعوا دستور الولايات المتحدة .

وبعد ذلك انتخب الأمريكيون أول رئيس لجمهوريتهم ، انتخبوا الرجل الذي قادهم بهذا الحزم وتلك الشجاعة أثناء نضالهم الطويل في سبيل الحرية ، الرجل الذي لم يفقد شجاعته ابدا في أحلك ايام الحرب ، الرجل الذي سموه « أبا بلاده » . كان هذا الرجل هو جورج واشنطن .

وظل الرئيس جورج واشنطن يعمل مع الكونجرس فى حكم البلاد بحكمة جعلتهم ينتخبونه للمرة الثانية ، ولكن عندما أراده

الأمريكيون أن يرأس البلاد فترة ثالثة رفض هو ذلك ، وقال انه يخشى من أن أى رجل يرأس بلاده مدة طويلة قد يشعر بالرغبة في أن يصبح ملكا .

وعندئذ انتخب جون آدامز ليحل محله وعاد جورج واشنطن ائی موطنه فی « ماونت فرنون » ليقضی بقية حياته فی سلام .



## الفضالات

### اوه ، هل تستطیع ان تری ؟ ( الزمن ۱۷۹۷ ـ م۱۸۱ )

بعد الحرب الثورية أصبحت الأرض الممتدة ناحية الغرب الى نهر المسيسبى جزءا من الولايات المتحدة بعد أن كانت تابعة لانجلترا. وكان معظم هذه الأراضى تربة طيبة خصبة تكاد الحبوب تنبت فيها تحت بصر الانسان ، وكانت الغابات مليئة بحيوانات العبيد . فقرر مئات الناس الذين كانوا يجدون مشقة في العيش في النبرق ، أن يرحلوا اليها .

وأخذ هؤلاء يشةون طريقهم الوعرة عبر الألليجاني ، فكانوا يجيئون على الأقدام وعلى ظهور الخيل ، وفى العربات الكبيرة ذات السقوف الزرقاء . وسار بعضهم فى الطريق الذى شقه « دانيل بون » الطريق المسمى طريق البرارى ، تم استقروا فى كنتاكى وذهب آخرون الى بيتسبرج حيث استقلوا عائمة والألواح الطافية هبطوا عليها مع مياه نهر الأوهايو العربض .

وكان الهنود يعرفون ان هذه الأراضى التى كانوا يصطادون فيها سيصيبها التلف والدمار فكرهوا مجىء الرجل الأبيض . فكانوا يزحفون بين الأعشاب ثم ينقضون على معسكرات الرحالة فى الغابات أو يختبئون وراء النباتات السنطية ويكمنون للقوارب التى تأتى عائمة على صفحة النهر ، أو يسترقون ليلا ويهاجمون المحلات الصغيرة .

وفى النهاية أرسلت حكومة الولايات المتحدة الجنود الى ما وراء جبال الألليجانى لحماية المستوطنين وعند ذلك أخذ الكثيرون يتجهون غربا فى أعماق البرارى والبعض منهم ليكتشف المجهول والبعض ليقيم موطنا . واتخذت الولايات المتحدة الآن عاصمة جديدة سميت باسم جورج واشنطن . واتتخب الامريكيون ثالث رئيس لهم هو توماس جيفرسون .

وكان رجلا حكيما يريد لبلاده أن تنمو . و في عام ١٨٠٣ أعد الأمر لكى يشترى الكونجرس رقعة أرض كبيرة من فرنسا تمتد من نهر المسيسبى كل تلك المساحة الى جبال الروكى ، وفى كندا الى تكساس جنوبا ، فجعلت هذه المساحة الولايات المتحدة فى ضعف حجمها السابق .

ولم يكن أحد طبعا يعرف كثيرا عن اقلبم لويزيانا هذا . لذا طلب الرئيس جيفرسون من ضابطين شابين من ضباط الجيش وهما « كميرنويتر لويس » و « ويليام كلارك » أن يقوما باكتشاف هذه المنطقة . فبدآ بنهر الميسورى الواسع وفي صحبتيهما اثنان وثلاثون رجلا ومعهم ثلاثة قوارب صغيرة محملة بالمؤن . ومر أكثر من عامين دون أن يعودوا ، ثم ما كان أروع القصص التى عادوا بها!

لقد شقوا طريقهم عبر منطقة برية شاسعة ساروا فيها بحذاء أنهار مندفعة المياه ، واخترقوا ممرات جبلية عميقة حتى وصلوا



لى المحيط الهادى الكبير والتقوا بقبائل هندية غريبة ، مسالمة ومعادية ، وشهدوا مستعمرات كبيرة تجول فيها حيوانات ذات الغراء وقطعانا ضخمة من الجاموس البرى ، والأبقار الوحشية ، والأيل ، ونجوا بحياتهم من براثن الدببة المفترسة التى يبلغ ارتفاع الواحد منها عشرة أقدام عندما تنهض على رجليها الخلفيتين .

وأخبر لويس وكلارك الرئيس جيفرسون أن البلاد التي قاموا باكتشافها منطقة رائعة لتجار الفراء . وما لبث عشرات الرجال أن اندفعوا يشقون طريقهم غربي المسيسبي ومعهم البنادق والفخاخ والجياد المحملة بالمتاع والبضائع للتجارة مع الهنود .

وكان الأمريكيون ينتشرون الآن فى كل الاتجاهات. وكانوا يقهمون البلدان والقرى الجديدة ويبنون المدارس والكنائس ويصدرون الجرائد والكتب ويشقون المزيد من الطرق.

الا أنالنقل والتنقل بين جزء من البلاد وجزء آخر كان مايزال عملا صعبا محفوفا بالمخاطر . وأحيانا ما كانت عربات المسافرين أثناء اسراعها في السير تمر في طرق مليئة بالحفر والأحجار . كما كانت عربات النقل الضخمة من النوع المسمى «كونيستوجا» كثيرا ما تنغرس في الأوحال . أما القوارب المسطحة والألواح الخشبية الطافية فكان يمكنها أن تسير في الأنهار بقوة التيار ، محملة بالحبوب واللحوم والفراء » في اتجاه المصبات فقط لا المنابع .



وعند ذلك ابتكر روبرت فولتن القارب البخارى!

وفى يوم حار من أيام أغسطس من عام ١٨٠٧ ، وفى نيويورك ، تجمع الرجال والنساء والأطفال عند مرسى على نهر الهلاسون ليحملقوا مشدوهين الى ذلك القارب الغريب الشكل .

وكان الواحد منهم يقول للآخر في عجب « بدون مجاديف ! لا شيء سوى تلك الآلة الغريبة على السطح وهذه العجلات على الجانبين . كلا ! لن يمكنها أبدا أن تسير ! » ولكن هذا القارب ، واسمه « كليرمونت » قد سار فعلا . لقد نفخ واهتز وارتج ثم رحل في بطء عن المرسى ، ثم مخر في كبرياء بقوة البخار ، صاعدا نهر الهلاسون وهو يرسل شرارات وسحبا من الدخان الأسود .

وأخذ الرجال يلقون بقباعاتهم فى الهواء ويهتفون ، وجعلت النساء تلوح بالمناديل وتحاول السيطرة على الاطفال الذين أخذهم العجب والاعجاب . ها هو ذا قارب يمخر المياه بقوة البخار اوقارب يستطيع أن يصعد النهر بنفس السرعة التى يهبط بها تقريبا .

وفى خلال بضعة أعوام كانت القوارب تقوم برحلات منتظمة فى نهر الهلاسون تحمل الركاب والبضائع ، وعلى ضفاف نهر المسيسبى كان الهنود يفرون فزعين خائفين لمرأى هذا المارد الذى يسير فى الماء وهو ينفث النار والدخان .

و فى هذا الوقت كان الأمريكيون واقعين فى مشاكل مع الجلتر'

من جديد ذلك أن انجلترا كانت فى حاجة الى رجال للأسطول ، ويختطفون القباطنة الانجليز يوقفون السفن الأمريكية فى البحر ويختطفون البحارة الأمريكين .

ومن الطبيعى أن الأمريكيين ما كانوا ليحتملوا هذا الأمر ، ولذلك نشب عراك بين البلدين ما لبث أن تطور فأصبح حربا سميت حرب عام ١٩١٢. وفى هذه الحرب ، فاز الأسطول الأمريكى الصغير بعدة انتصارات . لكن الجيش لم يستطع أن يوقف الجيوش الانجليزية التى هبطت الى البر عند خليج تشيزابيك فزحفت شمالا ودخلت واشنطن .

وهناك أحرق البريطانيون الكابيتول ، وهو مقر رئيس الجمهورية ، وعدة أبنية أخرى . ثم عادوا بعد ذلك الى سفنهم ، وأبحروا مسافة أخرى في الخليج ، ثم هاجموا قلعة ماك هنرى الواقعة خارج بالتيبور مباشرة .

وكان مع البريطانيين سجين أمريكى اسمه فرانسيس سكوت داى . وعندما بدأت المدافع البريطانية تقذف القلعة بالقنابل نظر هو الى العلم الأمريكى الجميل ـ المرفرف عاليا فوقها ، وتساءل اذا كان هذا العلم سيظل فى مكانه الى أن تنتهى المعركة ، أم أن انقلعة ستقع فى الأسر وينزل هذا العلم ذو النجوم والشرائط .

وظلت النيران تنطلق الى ساعة متأخرة من الليل وعلى ضوء القنابل المنفجرة وجمرة وميض القذائف كان مستر كاى يلمح ،

مرة بعد أخرى ، قبسا من العلم ما يزال مرفرفا فى الهواء . وأخيرا توقفت القنابل . هل استسلم الأمريكيون ? الا يزال العلم مرفرفا ? ولم يستطع مستركاى أن يعرف حتى الفجر .

وفى قلق ونفاد صبر أخذ يذرع سطح السفينة ينتظر طلائع ضوء النهار . وحينذاك بدأت تنتظم فى ذهنه كلمات :

أوه ، هل تستطيع أن ترى!

في ضوء الفحر المبكر

هذا الذي رفعناه في كبرياء

وأسرعت الكلمات تتدفق الى ذهنه وهو يحاول أن يتذكرها ، وفى بطء أخذت السماء تزداد ضياء ونورا ناحية الشرق ، وجعل هو يراقب القلعة فى قلق باحثا عن العلم ، وفجأة رآه \_ وقد مزقته احدى الطلقات ولكنه ما زال يرفرف .

والعلم المزين بالنجوم منتصرا ،

سيرفرف على أرض الأحرار ، ووطن انشجعان .

وأخرج من جيبه قلما ومظروفا وأخذ يخط بسرعة تلك الأشعار التي جاءته فى الليل ، وبعد ذلك حين غادر البريطانيون المهزومون بالتيمور لحنت الكلمات على أنغام أغنية انجليزية قديمة . وما لبث الأمريكيون فى جميع أنحاء البلاد أن أخذوا يغنون فى فخسار « العلم المزين بالنجوم » تماما كما يغنيه اليوم كل أمريكي يشعر بالفخر والعزة .

ان الحرب التى أعطتنا هذا النشيد كانت حربا لم يرغب فيها الناس فى أمريكا ولا انجلترا . ففى ذلك كان الناس هنا وهناك قد أتعبهم القتال ولم يعد أمامهم غير معركة واحدة كبيرة .

فبعد مرور ثلاثة أشهر على ابحار البريطانيين من بالتيمور هبط الى البر عند « نيو أورليانز » عشرة آلاف جندى من ذوى الحلل الحمراء . وهناك كان فى انتظارهم قائد شجاع اسمه آندرو جاكسون ومعه جيش من الهنود المحاربين والصيادين والكشافين . و أخذ رجال جاكسون يطلقون النار من خلف بالات القطن والجدران فقتلوا المئات من ذوى الحلل الحمراء وطاردوا الآخرين حتى عادوا الى سفنهم .

ولو كانت هناك وسيلة سريعة لحمل الأنباء من انجلترا الى أمريكا لما نشبت معركة نيو أورليانز على الاطلاق ، اذ تم التوقيع على معاهدة سلام منذ أسبوعين فى أوربا ، وكانت حرب عام ١٨١٢ قد انتهت ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الولايات المتحدة وانجلترا صديقتين حميمتين .



### الفصت للالعتايير

# فترة كبيرة حافلة بالتغيرات ( الزمن ١٨١٣ - ١٨٤٠ )

ان البلاد تنغير وتنمو ، كالأطفال تماما . وعندما ولدت الولايات المتحدة كانت في حاجة الى معونة فرنسا قبل أن تحصل على حرينها من انجلترا . وكانت هناك خمس ولايات جديدة قد اتحدت مع شقيقانها قبل حرب ١٨١٢ . والآن ، ومع أن البلاد كانت ما تزال يافعة شابة ، فقد أثبتت للعالم أنها تستطيع أن تخوض معاركها وأن تحفظ علمها خفاقا .

وكان الأمريكيون فخورين بهذا ولكنهم لم يضيعوا وقتا طوياد فى التفكير فى ذلك . بل كانوا مشغولين بشق طرق جديدة واقامة بلاد جديدة واكتشاف طرق جديدة للسفر .

وحتى فى أثناء الحرب كان هناك رجال استأجرتهم الحكومة ، فومون بشق طريق عبر الجبال من مارى لاند الى اوهايو . وبعد انتهاء الحرب بوقت قصير بدأ الناس فى ولاية نيويورك يشقون قناة عبر ولايتهم تربط الشرق بالغرب .

وبعد ثمانية أعوام من العمل الشاق انتهى انشاء قناة « ايرى» الكبيرة .

وكانت القناة الكبيرة تمتد ، مليئة بالمياه المتدفقة ، من « أكباني » الواقعة على نهر الهدسون الى « بافالو » على بحيرة « ايرى » . وكانت أطول قناة في العالم ومن أكثرها حركة .



- **\.** -

ومنذ طلوع النهار الى سدول الظلام كانت الجياد والبغال اسبير على جانبيها تجر القوارب ذات الألوان البهيجة مليئة بالمسافرين أو القوارب الصارمة الهيئة من حاملات البضائع. كان الفلاحون يرسلون بضائعهم الى الاسواق عن طريق القناة. كما رحل المئات من المستوطنين صوب الغرب ، عن طريق القناة ، ابتخذوا لأنفسهم أوطانا في البرية الواقعة حول البحيرات الكبيرة ، ونوقف آخرون على شواطىء القناة حيث اقاموا قرى وبلدانا .

لقد كان السفر بطريق القناة وسيلة رخيصة مأمونة يسديرة للذهاب صوب الغرب أو الشرق . ومع ذلك وقبل أن تمر ستة أعوام على شق القناة ، كان الأمريكون يتحدثون عن طريقة للسفر أفضل منها .

وكان المخترعون ، فى أمريكا وانجلترا يحاولون منذ بعض انوقت أن يصنعوا آلة بخارية يمكنها أن تجر عربات على قضبان . وفى « بالتيمور » ذات صباح مشمس من شهر أغسطس من عام ١٨٢٧ ، كانت هناك قاطرة صغيرة سميت « توم ثم » مستحدة التجربة .

وجاء الناس من مسافات بعيدة يشهدونها . وشد ما هتفوا حين تحركت هذه القاطرة الصغيرة ! وراحت تخترق البلاد ، فوق نازتة عشر ميلا من القضبان تجر وراءها عربتين صغيرتين استقلتهما حفنة من الركاب السعداء .

وفى العام التالى مباشرة جربت فى « اكبانى » قاطرة أكبر منها اسمها « دى ويت كلينتون » . وما لبثت القطارات أن أخذت تذرع المسافات القصيرة فى أنحاء أخرى من البلاد .

وكانت هذه الفطارات تتأرجح فى سيرها وتندفع ؛ وغالبا ماكانت تتوقف فجأة فتلقى بركابها من فوق مقاعدهم . وكانت الشرارات المنطلقة من القاطرات تشعل النار فى ملابس الركاب ، وأحيانا ما كانت العربات نفسها تخرج عن القضبان . ومع ذلك كان الأمريكيون يريدون المزيد من السكك الحديدية ، بكل ما ستطيعون من سرعة ، والمزيد من القنوات أيضا .

وكان شق القنوات والطرق يحتاج الى آلاف العمال ، وكان كثير منهم يأتون من أوروبا ، فكانت السفن الشراعية الكبيرة تعبر المحيط أسبوعا بعد أسبوع تحمل المهاجرين من أيرلندا وألمانيا وانجلترا .

وكان بعض هؤلاء يذهبون غربا حيث يعاونون فى انساء ولايات «أوهايو» و «انديانا» و «ميتشيجان» و «ايللينوى» . ووجد الآخرون أعمالا فى المدن الشرقية ، وعمل الكثيرون فى مصانع القماش الجديدة فى «نيوانجلاند» .

كانت حياة الناس في الشمال تزداد سهولة فكان للمزارعين محاريث من الحديد تحطم سطح التربة العشبي أسرع مماتستطيع المحاريت الخنسية. ولم يعودوا الآن مضطرين الى تمضية ليالى

الشتاء يصنعون بأيديهم المسامير ومايشبهها . وماعادت زوجاتهم مضطرات الى القيام بأعمال الغزل والنسج اذ يمكنهم الآن الحصول على القماش والمسامير من المتاجر . وكذلك القبعات والأحدية واشياء أخرى كثيرة كانت تصنع من قبل فى المنازل . وحتى فىقرى الطليعة فى المناطق البعيدة غربا مثل ايللينوى كانت توجد المتاجر حيث تباع مثل هذه الأشياء .

وفى محلة نيو سالم بولاية ايللينوى كان يدير واحدا من هذه المتاجر شخص طويل القامة ، نحيف أشعث الشعر اسمه ابراهام انكولن . وكان شابا قويا ، شريفا ، شجاعا ، دائم الاستعداد لماونة من يقع فى الضيق . وكان شديد المرح أيضا . وكان الناس يتولون انه يستطيع أن يضحك القط نفسه بالقصص التى كان يرويها وهو يقيس أمتار القماش ويزن السكر والبن والنساى لمسلائه .

ولد ابراهام لنكولن فى كوخ خشبى فى كنتاكى . وعندما كان فى السابعة عبرت أسرته نهر الأوهايو وأقامت فى بلاد الهنود الفطرية ثم تغلغلت غربا بعد ذلك الى ايللينوى .

ولم يستطع الصبى ابراهام لنكولن أن يبقى ابدا وقتا طويلا فى المدرسة . واعتاد ، الآن ، كلما فرغ من عمله فى المتجر ، أن يدس أنفه بين صفحات كتاب ، ذلك انه كان مصمما أن يتعلم بنفسه جيدا . وكان يدرس على يد ناظر مدرسة نيو سالم كلما

أمكنه ذلك . بل انه كان يقف فى بعض الأحيان امام مدرسة القرية يصغى الى التلاميذ وهم يلقون دروسهم التى حفظوها \_ ليتأكد من أنه قد تعلم كل ما يعرفون .

وفى هذه الاثناء كان قد ازداد عدد الصبية الذين يذهبون الى المدرسة ، فى الشمال بسبب ازدياد عدد المدارس المجانية . ولكن كان ما يزال كثير من الصبيان يمضون وقتهم فى مساعدة آبائهم أو فى تعلم الحرف ، وكان كثير من البنات يعملن فى الحقول أو المطاحن .

وفى الجنوب لم تكن قدأننئت بعد مدارس مجانية ولا انتشرت المطاحن والمصانع .

كان الجنوب ما يزال فى الحقيقة منطقة مزارع كبيرة وصغيرة ، يررع القطن فى معظمها .

وكان رجل اسمه « ايلى ويتنى » قد اخترع « مذراة » آلية بستطيع العبد أن يستعملها فينظف بذور القطن فى وقت أسرع مائة مرة من التنظيف اليدوى . وكان معنى هذا زيادة مقدار القطن المعد للتصدير بالسفن الى الأسواق . فزادت محاصيل القطن وزاد بالتالى عدد العبيد الذين جلبهم أصحاب المزارع .

واذ تضعف زراعة القطن من خصوبة التربة بسرعة فقداضطر كثير من المزارعين الى الانتقال الى أراضى جديدة . فكانو ايصحبون أسرهم وعبيدهم ويذهبون الى تكساس أو يقيمون في

«آركانساس» أو «ميسورى» ، ولم يتوغلوا غربا أبعد من هذا ، اذ كانت هناك منطقة « السهول العظمى » تمتد وراء هذه الولايات شمالا الى كندا والى جبال الروكى غربا ، وكانت هذه بلاد الهنود .

وهناك كانت تسرح قطعان الجاموس البرى فى البرارى ويصطادها أهل القبائل القوية المعروفة باسم « الكومانش » و « الشيين » و « الكراو » و « السيو » ، وهناك أيضا كانت تقطن القبائل الهندية التى طردها البيض من الولابات الشرقية .

ولم يكن هؤلاء الهنود يريدون أن يرحلوا وحارب بعضهم حربا عنيفة دفاعا عن مزارعهم وقراهم ، ولكن حكومة الولايات المتحدة أخذت تضطر هذه القبائل واحدة بعد الأخرى ، الى بيع أراضيها أو التخلى عنها ، والانتقال غربا الى منطقة « السهول العظمى » .

وقيل للهنود « هذه الآن بلادكم . لن يقيم هنا رجل أبيض . وستكون هذه الأرض ملككم أتتم والهنو دالغربيين الى الأبد ».

ولكن الرجال البيض كانوا يشقون بالفعل طرقا كبيرة عــبر « السهول العظمى » .





· - \( \chi \) -

### الفصل المحادي عيث

#### أسرع !! أسرع !! ( الزمن ١٨٤٠ ـ ١٨٦٠ )

كان واحد من هذه الطرق الكبيرة التي تخترق منطقةالسهول العظمى يمتد من بلدة الحدود « أنديندانس » ، فى « ميسورى » الى « اوريجون » الواقعة على بعد ألفى ميل . وكان ناصبو الفخاخ والتجار قد قاموا باستكشاف هذه البلاد البرية الجميلة . وكان المبشرون قد رحلوا الى هناك لتعريف الهنود باله الرجال البيض .

وكان هناك مئات من الأمريكيين يرغبون الآن في الاقامة في تلك البلاد ولكن لم يكن يجرؤ على المجاسرة على هذه الرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر ، الا ذوو الشجاعة الفائقة .

وذات صباح فى فصل الربيع من عام ١٨٤٣ خرج ما يقرب من ألف شخص لارتياد طريق البرارى هذا ، فى قافلة طويلة من العربات المغطاة السقوف . وتقدم الكشافون أول عربة فى القافلة يستطلعون وجود الهنود وقطعان الجاموس الوحشى ، بينما سارت وراء العربات مئات من قطعان الماشية والأغنام ومن حولها الحراس على ظهور الجياد لمنعها من الشرود .

وكانت هذه العربات تجرها الثيران فكانت تسير سيرا بطيئا . وكان الرجال يسيرون الى جانب قطعانهم فتسمع أصــواتهم بين

الحين والحين وهم يزجرونها أو يستحثونها أو يقرعون في الهواء بسياطهم الطويلة . أما النساء فكن يبقين تحت سقوف العربان مع الأطفال أو يسرن ببطء الى جانب العجلات .

وكانوا يتوقفون جميعا عند غروب الشمس فيفيمون معسكرا للمبيت ... فتضم العربات فى دائرتين كبيرتين وتقيد عجلات كل عربة بعجلات العربة المجاورة فتكون هكذا نوعا من المتاريس القوية . وتوقد النار داخل الدائرتين . وتقوم النساء بطهى طعام العشاء .

ويطلق سراح الثيران خارج المتاريس فترعى اكلاً مع الخيول والماشية ، وكان يتم اختيار بعض الرجال لمراقبتها بينما يتولى آخرون حراسة المعسكرات الى الفجر . وفى الساعة السابعة من حباح كل يوم يستأنف التجار رحلتهم من جديد .

وظلوا يتوغلون غربا يوم بعد يوم يقطعون آميالا من أرض البرارى .. ويعبرون أنهارا واسعة ويخترقون ممرات جبلية عميقة. وكانوا غالبا ما يجلسون فى الليل يروون القصص أو يغنون معا تحت نجوم السماء بينما يعزف أحدهم على مزماره . وأحيانا ما كان يتردد فى الفضاء عواء الذئاب من بعيد .

وكان الهنود ، أثناء هذه الرحلة ، يزحفون على المعسكرات فيقتلون الماشية ويسرقون الجياد . وكان من الناس من تصيبه الجراح أو الأمراض . ومات بعضهم ودفن على جانب الطريق . وكانت بعض هذه العربات تتحطم تحت أثقالها ، والثيران المجهدة تسقط أعياء . ولكن هؤلاء الرواد كانوا يهبون دائما لمساعدة بعضهم بعضا . وذات يوم سعيد ، بعد خمسة شهور من الرحيل والانتقال ، بلغوا وادى « ويلاميت » فى أوريجون حيث قرروا أن يقيموا موطنا .

وتبعهم مستوطنون آخرون . وبمرور الأعوام أخذت مئات من هذه العربات ذات السقوف البيضاء تقطع نفس الطريق .

وفى نفس الوقت كانت جماعة من الأمريكيين ممن يطلقون على أنفسهم اسم « مورمون » يشقون طريقا طويلا آخر نحو العرب بعد أن طردوا من ديارهم فى الشرق بسبب ديانهم فخرجوا ، مثل طائفة « الحجاج » يبحثون عن مكان يستطيعون فبه أن يتعبدوا على طريقتهم .

ولاقوا مصاعب كثيرة حتى وصلوا فى النهاية الى بحيرة «جريفت سولت» فى يوتا . وأسرعوا يعملون فأخذوا يروون الأرض الجافة ويزرعون فيها الحبوب . وشقت الطرق الواسعة ولم يمض وقت طويل حتى شيد «المورمون» مدينة وسط الصحراء الغربية الشاسعة .

والى جنوب طريق المورمون يمتد طريق آخر أقدم منه يبدأ عند « أندبندانس » وينتهى ببلدة « سانتافى » المكسيكية . وكان التجار قد انهكوا هذا الطريق واذ كان يمر بمنطقة تجول فيها

قبائل « الكومانش » و « الآباش » الشرسين فقد كان التجار يقومون برحلاتهم في قوافل طويلة .

وكانت تلك العربات الكبيرة المغطاة تحمل بالمكابس والحبال والدخان والعدد ، والأرز ، والشاى ، وقطع القماش وغيرها . وكانوا يبيعونها الى المسالمين من المكسيكيين ذوى العيون الداكنة ، أو يبادلونها بالفراء الثمين . وفجأة توقفت هذه التجارة السلمية اذ دخلت الولايات المتحدة في حرب مع المكسيك .

كانت حربا قصيرة الأمد وانتصر فيها الأمريكيون. وبانتهائها أصبحت كل الأراضى المكسيكية المعروفة باسم كاليفورنيا جزءا من الولايات المتحدة.

وكان كثير من الأمريكيين يعيشون فى كاليفورنيا فعلا . ولم تكد تنتهى الحرب حتى وقع أحدهم على اكتشاف مثير . وأصبحن قرية سان فرانسسكو فى يوم من أيام الخريف فى عام ١٨٤٨ تموج كلها بنباً هذا الاكتشاف .

ذهب! ذهب! هكذا كان الناس يصيحون لبعضهم البعض وهم يتجمعون في طرق القرية الموحلة ، ويقولون لبعضهم البعض هل سمعت الخبر ? لقد عثروا على ذهب عند « سارترز ميل » على نهر « الأميركان » .

ذهب ! ذهب !

وانقلبت القرية كلها ظهرا على عقب وأخذ الرجال يختطفون



فئوسهم ومعاولهم ويقفزون الى ظهور جيادهم وينطلقون صوب « سارترز ميل » التى تبعد ما يقرب من مائة ميل .

ذهب! اكتشف الذهب في كاليفورنيا!

واتنشرت القصة في أرجاء البلاد كما تندلع النار في الهشيم . وكان الرجال يسمعون النبأ أو يقرأون عنه فيتركون ما في أيديهم ويهرعون الى كاليفورنيا في طمع وجشع .

وكان بعضهم يستقل القطار من سانت لويس ثم العربة المغطاة

فيعبرون بها منطقة السهول العظيمة ، بينما ذهب الآخرون بالقوارب الى مضيق بناما ، ثم عبروا المضيق على أقدامهم مخترقين غابة تضج بصياح القرود والببغاوات حتى بلغوا الشاطىء الغربي. وهناك توقفوا آملين أن تقلهم سفينة ميممة صوب «سان فرانسسكو»، ببنما أبحر مئات من هؤلاء الباحثين عن الذهب بسفن سريعة دارت بهم حدول «كيب هورن» الواقعة على طرف أمريكا الجنوبية ثم بمحاذاة ساحل المحيط الهادى الطويل.

تدفق الناس من كل ولاية من ولايات الاتحاد ، بل من بلاد أجنبية صوب حقول الذهب الحديثة الاكتشاف .. حتى بدا في الحقيقة أن نصف العالم يغنى معا هذه الأغنية المشتركة :

سوزانا! لا تبكى من أجلى فانى ذاهب الى كاليفورنيا ومعى وعاء لتصفية الذهب!

ووصل الى سان فرانسسكو فى ذلك العام أربعون ألف شخص بينما كان هناك غيرهم فى الطريق . وعثر الكثيرون على الذهب وعادوا الى أوطانهم أغنياء ، بينما وجد آخرون أن كاليفورنيا بلاد مشمسة مونعة بالأزهار ، ذات تربة خصيبة وأشجار باسقة ، ففرروا البقاء فيها لتربية الماشية .

وكان من الطبيعى أن يرغب أهل كاليفورنيا فى الحصول على الخطابات والصحف من الشرق فى أقصر وقت ممكن . وكذلك كان شعور أهل أوريجون . وأخيرا أنشىء خط لعربات السفر سمى « البريد البرى » .



فكانت تسير عربة مرتين كل أسبوع متجهة من « تيبتون » و «ميسورى» نحو الغرب الى حيث ينتهى خط السكك الحديدية الشرقى ، تجرها ست خيول فتعبر البرارى مخترقة الممرات الجبلية و تقطع الصحراء الى كاليفورنيا .

وتتبدل الخيول فى المحطات المنتشرة على طول الطريق ويتولى سائق جديد قيادة العربة بينما يتناول الركاب الجائعون وجبات سريعة . ثم تنطلق العربات من جديد فتواصل رحلتها بالليل والنهار على السواء .

وعندما بدأ هذا الخط كان أهل كاليفورنيا يتعجبون قائلين: ألفان وثمانمائة ميل فى خمسة وعشرين يوما فقط!!

ولكنهم ما لبثوا ان بدأوا يشكون ويقولون «خمسة وعشرون وما لكي يصل البريد من الشرق!! ما أبطأ هذا!!»



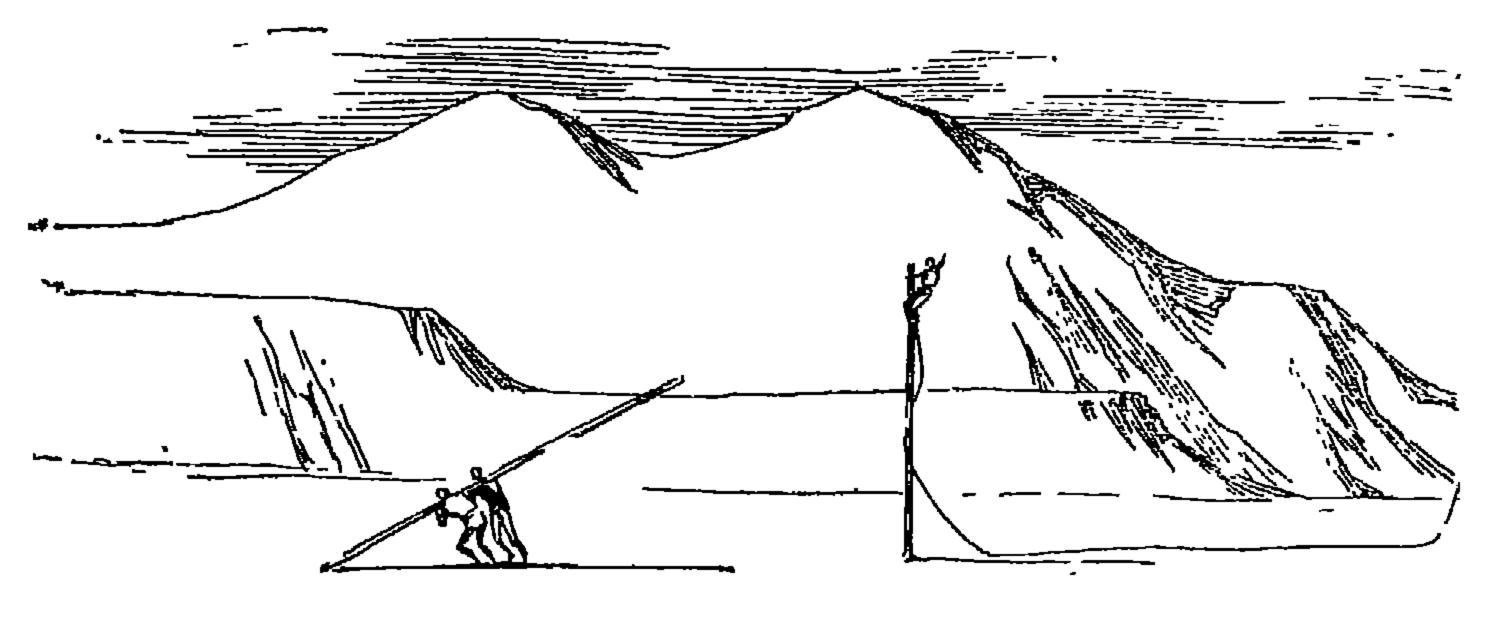

-31

ورأى ثلاثة من أهل ميسورى أنه من الممكن أن يصل البريد من كاليفورنيا فى وقت أقل من هذا اذا حمله الرجال على ظهور انجياد . وفى عام ١٨٦٠ أنشأوا خط « الجياد السريعة » .

وكانت هذه جيادا سريعة وراكبوها شجعانا لا يخافون وكانت « الجياد السريعة » تحمل البريد من ميسورى الى كاليفورنيا فى عشرة أيام فقط رغم الهنود المعادين ، والعواصف الرديئة ، وماقد يقع من حوادث . ولكن لم تمضشهور كثيرة حتى بدت هذه السرعة لأهل الغرب أقل مما ينبغى . وراح العمال يعملون بسرعة ، أسبوعا بعد أسبوع ، لمد خط من أعمدة التلغراف على طول الخط الذى يخترق منطقة « السهول العظمة » .

وظل أهل الغرب ينتظرون ، فى صبر نافذ ، آخر عمود من هذه الأعمدة . وكان تشوقهم للأنباء يتزايد يوما بعد يوم . كانوا قلقين على بلادهم وأقاربهم وأصدقائهم فى الشرق . ذلك أن كل حظيرة كانت تهدد الولايات المتحدة فى عام ١٨٦٠ ـ مشاكل تجلب الشقاء والحزن الى عدد لا يحصى من الأسر فى جميع أنحاء البلاد .

### الفضل القالي عشر

## أيام قاتمة للولايات المتحدة ( الزمن ١٨٦٠ - ١٨٦١ )

وكان أصل المشكلة هو نظام العبودية . ففي أيام المستعمرين الأوائل كان الناس يقتنون العبيد فى الشمال والجنوب على السواء ، ولكن رأى أهل الشمال أنه من الخطأ أن يمتلك انسان انسانا آخر . وأخذوا يعتقون عبيدهم بالتدريج الى أن حرم نظام العبيد كله فى جميع ولايات الشمال .

أما فى الجنوب فقد ازدادت العبودية . ومن الحق أن كثيرين من العبيد كانوا يلقون معاملة حسنة ولكن المئات من الزنوج المتطلعين الى الحرية أخذوا يفرون من سادتهم . فكانوا يختفون بالنهار ويرحلون بالليل ، وتمكن عدد كبير منهم من الوصول الى الشمال . وهناككان الناس الطيبون يقدمون لهم الطعام ويخفونهم عن أعين قناصة العبيد . ثم قدموا المساعدة الى كثيرين من هؤلاء انهاربين حتى يصلوا سالمين الى كندا .. وهى بلد لا وجود فيها لنظام العبيد .

وأسخط هذا الأمر بالطبع أهل الجنوب وازداد غضبهم حين حاول أهل الشمال أن يمنعوهم من اقتياد العبيد الى أقاليم جديدة كانت تنشأ حينذاك في الغرب.

واعترض الجنوبيون على ذلك قائلين « ان العبيد ملكنا! ولنا نفس ما لكم من حق في نقل ملكيتنا الى أقاليم جديدة. فاذا مضيتم أيها الشماليون فى مضايقتنا فسننفصل عن الاتحاد وننشىء لنا بلادا مستقلة عنكم .

فرد الشماليون قائلين: «كلا! ليس لكم أن تفعلوا هذا فانه عندما أنشىء الاتحاد اتفقت الولايات جميعا على الارتباط معا بدستور واحد ولن نسمح لكم بتجزئة الأمة جزءين ».

فانذرهم الجنوبيون قائلين « سنفعل هــذا اذ؛ كَان ذلك في صالح الجنوب » .

وازداد الخلاف سوءا بين الشمال والجنوب مع مرور الأعوام .

وكان ابراهام لنكولن أحد الشماليين الذين رفعوا أصواتهم وتكلموا بقوة أثناء هذا النزاع . وكان قد أصبح محاميا معروفا في « ايللينوي » ذا معارف واصدقاء كثيرين . واذ كان يكره العبودية فقد ألقى الكثير من الخطب ضدها في أنحاء عديدة في البلاد . وكان الناس يهرعون اليه لبراعته في الخطابة .

وكان بعضهم يبتسم ساخرا من قوامه الطويل الرفيع وملابسه المهملة وشعره الأسود الأشعث ولكنه كان يبدأ خطبته فيصغى البه الجميع.

كان يذكر مستمعيه بصوت قوى واضح أن وثيقة « اعلان الاستقلال » تنص على أن الحرية حق مكفول للجميع . وكان يصر على تقرير أن العبودية شر لا ينبغى أن يسمح له بالانتشار . وكان يقول انه يؤمن بأنه لابد أن تكون هناك طريقة سلمية يفض



بها النزاع الدائر حـول العبودية . وكان يناشد أهل الشـمال والجنوب على السواء أن يتذرعوا بالصبر حتى يصلوا الى هذه الطريقة السلمية .

واستمع آلاف من الناس الى لنكولن وهو يخطب. وقرأ عنه آلاف آخرون فى صحفهم ، وأخذ اعجابهم واحترامهم له يزداد الى أن انتخب فى ٦ نوفمبر سنة ١٨٦٠ رئيسا للولايات المتحدة.

وكان هذا خبرا سيئا لأهل الجنوب!! فانهم لم يكونوا يرغبون فى أن يصبح لنكولن ولا أى شخص آخر من أعداء العبودية رئيسا للبلاد . وبدأت الولايات الجنوبية ، على الفور تقريبا ، فى الانفصال عن الاتحاد . وشكلوا لأنفسهم حكومة خاصة أطلقوا عليها اسم الولايات « الأمريكية المتضامنة » ، وانتخبوا رئيسا عليهم زعيما جنوبيا اسمه جيفرسون ديفيز ونظموا كذلك جيشا خاصا بهم .



\_ 1.. \_

وكان الناس الآن ينتظرون فى قلق ما سيحدث بعد ذلك . ولم مطل انتظارهم .

ففى جزيرة فى خليج « تسارلتون » فى كارونينا الجنوبية تقوم قلعة اسمها « سمتر » . وفى فجسر يوم ١٢ أبريل من عام ١٨٦١ قام جنود الحكومة المتضامنة بمهاجمتها ، وظلوا يمطرون القلعة بالقنابل من البر ما يقرب من يومين . ودافع عنها من كان يها من جنود الاتحاد دفاعا باسلا ، ولكنهم اضطروا للتسليم عندما نفدت منهم الذخيرة .

ونزل العلم ذو النجوم والأشرطة الذي كان يخفق في عـنزة خوق قلعة « سمتر » وارتفع مكانه علم المتضامنين الجديد ـ علم ذو نجوم وخطوط ، وما لبث الأمريكيون في كل مكان أن آدركوا أن حربا بين الجنوب والشمال قد بدأت .

وسميت هذه الحرب فى الشمال حربا أهلية أى حسربا بين جزءين من أجزاء بلد واحد ، بينما سميت فى الجنوب حربا بين الولايات . وكان الشمال يحارب من اجل الاتحاد والجنوبيحارب لتحطيم هذا الاتحاد .

وكان كل من الجانبين مؤمنا بأنه على حق وبأنه سيفوز حتما . ولام يكن أحد يتوقع أن تطول الحرب بل الواقع أن الناس فى البداية لم يأخذوا الأمر مأخذ الجد .

وعنه ما نشبت أول معركة كبيرة عند « بول رن » فرب

واشنطن خرج عدد من الرجال والنساء حاملين سلال الطعام وامتطوا جيادهم الى هناك ليتسلوا بمشاهدتها . وعادوا الى ييوتهم تلك الليلة وقد صدم تقوسهم ما رأوه ، وجعلوا يأملون ألا يضطروا أبدا الى رؤية معركة أخرى .



- 1.8 -

# المرسم الشالت عير المراسات الم

#### ( الزمن ١٦١١ -- ١٨٦٥ )

ان كل الحروب بشعة . وفى الحرب الأهلية كان الأمريكيون بطلقون النار على أمريكيين آخرين فيقتلونهم فى معادل دامية . وأحرقت فيها منازل ومزارع واتلفت حقول وضربت ، ومزقت خطوط السكك الحديدية ، وحطمت جسور ، ودمرت قرى وللدان ، وقتل الآلاف من الجنود ، واكتظت المستشفيات بالجرحى .

ونشب أغلب القتال فى الجنوب . وفى البداية كانت قدوات الشيمال تنهزم فى كل معركة تدخلها تقريبا لافتقارها الى قائد قوى ، أما قوات الجنوب فكان لها مثل هذا القائد ، وكان اسمه « روبرت لى » .

وكان الجنرال « لى » سيدا كريما من فيرجينيا ، أصله صابط فى جيش الولايات المتحدة \_ وكان ، شأنه شأن عدد من أهل الجنوب ، يكره نظام العبودية وكان هـو نفسه قد اعتق عبيده . ومع أنه كان يحب الولايات المتحدة ، فانه كان يحب الجنوب أكثر من ذلك . وكان يقود جنوده ، بحللهم الرمادية ، من نصر الى نصر جديد .

وبعد ما يقرب من عامين في القتال بدا الأمر كأن الجنوب سيتصر حتما في الحرب فيتحطم الاتحاد. وتبطت عزيمة أهل

الشمال ، وكانت تمر أوقات يشعر فيها الرئيس لنكولن نفسه باليأس تقريبا .

وكان يرقد ليلا في سريره الكبير يتقلب في انتظار أخبار من وزارة الحربية وعند ذاك كان يشغل خاطره سؤالان كبيران: أين يستطيع أن يجد جنرالا في قوة الجنرال « لي » وبراعته وقوة عزمه ? وماذا ينبغي عليه أن يفعل في قضية العبودية ? ..

كان أناس كثيرون يتوسلون اليه منذ وقت طويل أن يحسرر العبيد . ولكنه كان يرفض لأنه كان يعتقد أنه ليس من حقه أن يأخذ العبيد من مالكيهم ، فاستقر رأيه الآن على أن تحرير العبيد حرى أن يضعف من قوة الجنوب مما يساعد على انقاذ الاتحاد .

وحرر لنكولن فى دقة كبيرة ، اعلانا نسميه « اعلان التحرير».

وعندما وقعه فى أول يناير من عام ١٨٦٣ تحرر جميع العبيد فى الولايات التى خرجت من الاتحاد .

وما كان أعظم غبطة الزنوج عندما سمعوا بالنبأ !! ولكن « اعلان التحرير » جعل الجنوبيين يزدادون عنفا فى قتالهم . وجاء الربيع فانتصر جنود « الولايات المتضامنة » فى معركة كبيرة فى فيرجينيا . ثم قادهم الجنرال « لى » جنوب الشمال داخلا بهم صميم « بنسيلفانيا » .

وذات يوم دافىء من أيام شمه يونيه فزع مسكان بلدة «جيتيسبرج» لمرأى تلك الصفوف الطويلة من جنود الجنرال



لى ، فى حللهم الرمادية ، يخترقون طريق البلدة . ووقف البعض على أبواب منازلهم يتطلعون فى غضب الى الجنود المارين أمامهم ، وشعر الآخرون بالخوف لمرأى العدو واختبأوا فى مزارعهم ، يدعون الله أن يأتى جيش الاتحاد سريعا للدفاع عنهم .

وكان أحد جيوش الاتحاد قادمًا فى الطريق . كانت هناك الآن من الجنود ذوى الملابس الزرقاء يتقدمون جنوب جيتيسبرج بقيادة جنرال اسمه « ميد » .

وفى أول شهر يوليو التقى الجيشان الكبيران ، وظلا يتحاربان حربا مريرة باسلة ، طيلة ثلاثة أيام طويلة حارة بشعة . ودارت المعركة فوق التلال وفى حقول القمح ، وفى الطسرق المغبرة ، وبين

أشجار الخوخ والتفاح ، بل و نشبت مرة بين المقابر . ثم بدأ رجال البجنرال « لى » يفقدون سيطرتهم على الموقف ، وبدأوا يتقهقرون نحو الجنوب فى الرابع من شهر يوليو متعبين ممهزمين وتمكنو، أخيرا تحت وابل من المطر المتساقط ، من عبور نهر « يتوماك » الى فيرجينيا .

وكان جنود الاتحاد قد أحرزوا نصرا هاما فى جيتيسبرج ولكن الرئيس لنكولن غمغم ساخطا عندما علم بهذا ، ذلك أنه لو أسرع الجنرال « ميد » لوقع الجنرال لى وكل جنوده أسرى قبل أن يفروا هاربين عبر النهر ، ولائتهت الحرب بعد ذلك سريعا . أما الآن فقد تطول شهورا عديدة .

وحملت اسلاك البرق الى وزارة الحربية نبأ انتصار آخسر لجنود الاتحاد اذ تمكن قائد اسمه الجنرال « جرانت » من الاستيلاء على المدينة الجنوبية « فيكسبرج » فى ولاية مسيسيبى بعد محاولة عنيدة دامت ثمانية أشهر .

وقال لنكولن « لقد واصل محاولته ثمانية أشهر .. ثم فاز .. ان جرانت هذا هو الرجل الذي أبحث عنه » .

وما لبث أن استدعى الجنرال « يوليسي جرائت » الي

واشنطن وقادة القيادة الكاملة لقوات الاتحاد . وقرر « جرانت » على الفور الاستيلاء على « ريتشمود » فى ولاية « فيرجينيا » وكانت عاصمة الولايات المتضامنة ، وكان مصمما على بلوغ غاينه . مهما استغرق ذلك من وقت أو كلفه من نفقة .

وخرج جرانت على رأس جيش كبير ، متجها جنوب الجنوب. وأسرع الجنرال « لى » بجيشه الكبير لملاقاته وتمكن الجنود المتضامنون من التغلب عليهم فى معركتين كبيرتين غلبة واضعد عد قتال مرير لطرد المعتدين . ولكن « جرانت » ورجاله رفضوا التسليم بأنهم قد هزموا وظلوا يندفعون الى الامام فى عناد ، وعندما جاء الشتاء ووضع حدا للقتال كان كل من جينى الاتعاد والحكومة المتضامنة قريبا من بيترزبرج الواقعة جنوب « رتشموند » مباشرة .

كان شتاء طويلا قاسيا على جنود الجنوب. وآانت المخازن والمزارع والسكك الحديدية فى الجنوب قد دمرت وم مصل الأمدادات التى كان « لى » فى مسيس الحاجة البها.

وكثيرا ما كان يقتصر طعام « المتضامنين » على كعبك الخبز واللحم الردى، وأصبحت ملابسهم أسمالا وشحت مخازن ذخيرتهم . وقبل أن ينتهى الشتاء كان الآلاف من الرجال قد ثبطت عزيمتهم وهجروا الجيش . ولكن آلافا أخرى كثيرة بقيت مع الجنرال « لى » على استعداد للقتال اذا ما أصدر أوامره .

وجاء الربيع \_ وفى اليوم الأول من أبريل هاجم رجال الجنرال « جرانت » جنود الجنرال « لى » ومع أن الجنوبيين قد حاربوا بعنف وشدة فانهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ ببلدة نيوزبرج ونما دورها فى وقت متأخر من الليلة التالية وخرجوا مسرعين نحو الجنوب الغربى يقودهم الجنرال « لى » .

ولم يضيع الجنرال جرانت دقيقة واحدة . فقد ارسل جنوداً للاستيلاء على رتشموند التي كانت الآن بلا دفاع وأمسر فصيلة من الفرسان بتطويق المتضامنين وفصلهم قبل أن يفروا بين التلال ثم خرج هو وراء الجنرال لي بأسرع ما استطاع رجاله .

وبعد ستة أيام كانت قوات الاتحاد قد حاصرت جيش المتضامنين وأدرك الجنرال « لي » أن الوقت قد حان للتسليم .

وبغلب مبتئس أرسل الى الجنرال جرانت يقول انه على المتعداد للتسليم .

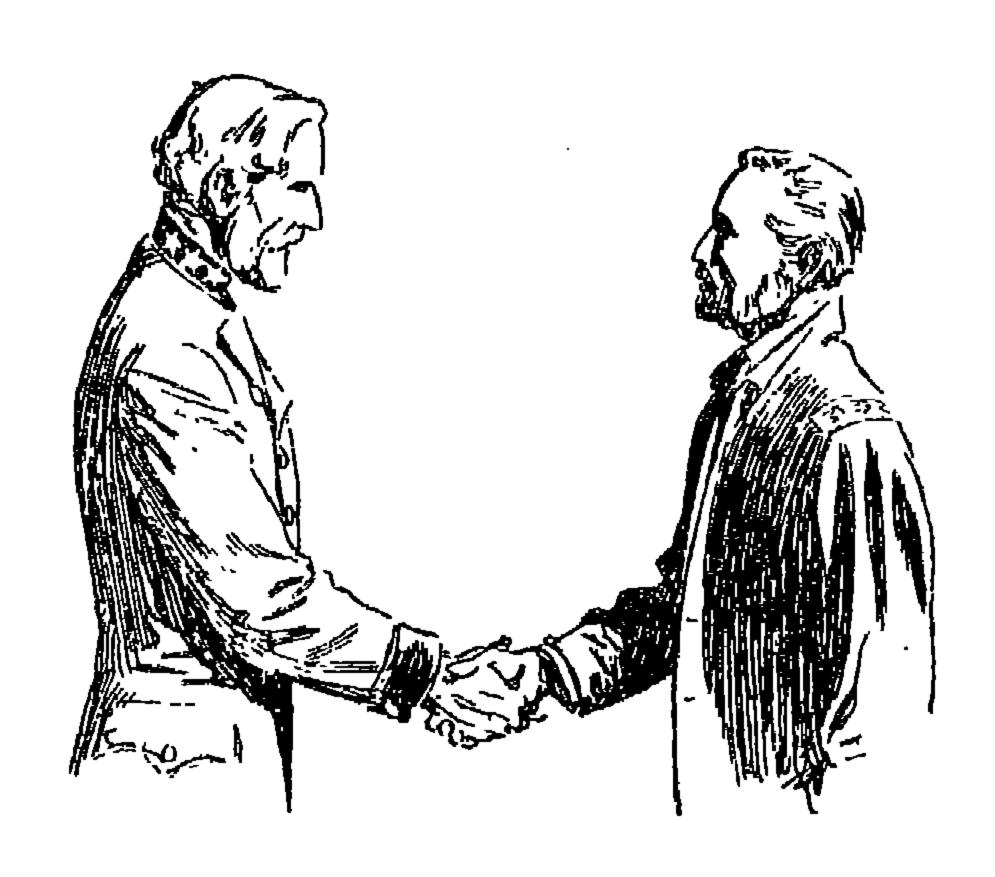

وفى التاسع من أبريل سنة ١٨٦٥ التقى القائدان الشجاعان فى منزل احدى المزارع بقرية «أبوماتوكس» بولاية فرجينيا ، وتصافحا فى عبوس ووقار ، نم جلسا ومعهما مساعدوهما للتشاور بشأن شروط التسليم .

وكان الرئيس لنكولن قد طلب الى جرائت أن يكون كريما ، متسامحا مع الجيش المنهزم . وكان جرانت نفسه رجلا كريما ، فابلغ الجنرال لى أنه ليس على ضباطه أن يسلموا سيوفهم وأن لمن يمتلك من جنوده جيادا أن يحتفظ بها ليستخدمها لحراسة حقله فى موسم الربيع . ثم أصدر الجنرال جرانت أوامره بارسال الغذاء فورا الى جنود جيش المتضامنين الجائع .

وأخيرا انتهت الحرب الأهلية الشنيعة الطويلة وقام لاتحاد ، وانتهت العبودية الى الأبد ، واقبل السلام على بلد متعب ، وأصبح للعلم ذى النجوم والخطوط أن يخفق من جديد على بلد متحد .

وأخذت الفرحة العظيمة بالرجال والنساء والأطفال فى جميع أبحاء البلاد عندما بلغهم النبأ السعيد، وحتى فى الجنوب بكى الناس سعادة وارتياحا اذ اتنهت الحرب.

وفى واشنطن تجمعت الجموع المهللة الهاتفة أمام الييت الأبيض تدعو الرئيس لنكولن الى الظهور أمامهم والخطابة فيهم وعندما بدا لهم فى نافذة علوية كانت تضىء وجهه النحيل المرهق

مكتبه ، فقد كان أمامه عمل كثير . كان قد بدأ بالفعل برسم الخطة لمساعدة أهل الجنوب على اعادة بناء بلدانهم ومدنهم ووسائل العناية بشئون الأرامل واليتامى فى كل من الشمال والجنوب .

وكان لنكولن متعبا مرهقا حينما طرح عمله جانبا ، بعد عدة ليال من ذلك اليوم ، ليذهب مع زوجته الى المسرح . ووصلا متأخرين وكانت المسرحية قد بدأت . ولكن الجمهور وقف وهلل وصفق وهتف عندما جلس الرئيس لنكولن فى مقصورته المزينة بالأعلام .

ولكن كان هناك رجل واحد بالمسرح لم يهتف ويهلل تلك الليلة . كان ذلك الرجل ممثلا معتوها اسمه «جون ويلكز بوث» يكره لنكولن وكل ما فعله لانقاذ الاتحاد . وبينما المسرحية ماضية دخل هو بهدوء يسنير في المر الصغير الواقع أمام مقصورة الرئيس ، وفي صمن وهدوء فتح الباب ورنع بيده اليمنى مسدسه وصوبه نحو الرئيس وأطلق النار .

وانكفأ لنكولن أماما وقد أصابته الرصاصة بجرح في رأسه . وفي وقت مبكر من صباح اليوم التالي مات لنكولن .

انقلبت الأفراح أحزانا في ملايين المنازل ، بل كان في الجنوب نفسه من بكي حزنا عليه وقال لقد فقدنا أخلص أصدقائنا ..



# لفصل الرابع عشر

#### هنود حمر ، ورعاة بقر ، وسيارات (الزمن ١٨٦٥ - ١٩٠٣)

فى الوقت الذى انتهت فيه الحرب الأهلية كان الهنود الحمن فى حالة ثورة وتمرد ، وكان لدى الهنود أسياب قوية فى هذا . كان البيض يعتدون على حدود أراضى الصيد التى وعد بها الهنود الحمر الى الأبد ، والمعدنون ذوو اللحى ينقبون عن الذهب فى «كلورادو » و « نيفادا » و « موتنانا » . ومد البيض خطا من أسلاك التلغراف عبر « السهول » وكانوا يدمرون الصخور ، أشاء اقامتهم لخط من السكك الحديدية يمتد ألى المحيط الهادى .

كانت عربات السفر تشغل الطرق الجديدة الممتدة عبر بلدان. من الخيام والأكواخ التى أنشئت فى لمح البصر ، كانت أراضى، صيد الهنود تدمر أمام أعينهم . وأخذهم الغضب فكان شبابهم انشجعان يمتطون صهوة جيادهم ويصرخون صرخات الحرب الوحشية ويهاجمون عربات السفر ويقتلون المستوطنين ، وينقضون على معسكرات المعدنين ويعاودون تمزيق أسلاك التلغراف ، المرة بعد الأخرى .

وقاموا باقتلاع أجزاء من خطوط السكك الحديدية وتحطيم الجسور أيضا ومع ذلك مضى العمل في مد خطوط السكك الحديدية باضطراد .

كان العمال من الصينيين الصامتين ذوى الخصل المدلاة وراء الرؤوس يمدون أجزاء من الخطوط الممتدة من كاليفورنيا صوب الشرق بينما كان عمال من الايرلنديين المسلحين تسليحا قديا يقومون ببناء جزء آخر يمتد صوب الغرب من « ببراسكا » .

وذات صباح قارس البرد من عام ١٨٦٩ حمل قطار آت من الشرقوآخر من الغرب ، جموعا من الناس جاءت الى «برومنتورى بوينت » فى ولاية يوتاه لمشاهدة عملية مد آخر جزء من القضبان وألقيت الخطب الطويلة ، وتليب الصلوات ، ووضعت القضبان مكانها ، وتولى أحد السادة دق آخر مسمار بمطرقة ذهبية لامعة. وعزفت الموسيقى لحنا بهيجا وامتلأت السماء بأسداء الهتافات العالية . وبعيدا عن الجمع المزدحم وقفت جماعة من الهنود تراقب فى صمت . ربما كانوا يتساءلون فى عجب عن معنى هذا الضجيج والاحتفال ، ومع أنهم لم يعرفوا حقيقة الأمر بعد ، فقد أحسوا أن فيه نهاية لطريقة حياتهم .

ان المسافرين يستطيعون الآن أن يرحلوا من شاطىء المحيط الاطلسى الى شاطىء المحيط الهادى مستقلين القطار . ومنذ ذلك الوقت آخذ البيض يدخلون أراضى الهندود فى أعداد تفوق كل ما سبقها .

وكان من بين هؤلاء كثير من الصيادين الذين جاءوا لاقتناص الجاموس البرى ، وكان بعضهم يقتل تلك الحيوانات الضخمنة

الغليظة الشكل لمجرد المتعة والرياضة ، بينما كان آخرون يقتلون منها الآلاف ويأخذون جلودها للبيع تاركين جثثها تتعفن في البراري .

ولم يكن الهنود يعتمدون على الجاموس من أجل لحومها فحسب وانما كانوا يحتاجون الىجلودها ليتخذوا منها ملابسهم . فلما رأوا القطعان الكبيرة يأتى عليها القتل أخذهم الغضب والسخط .

وبدأت القبائل تشن الحرب واحدة بعد أخرى الا أنهم رغم شجباعتهم لم يكونوا خصوما أكفاء لجنود الولايات المتحدة المزودين بالأسلحة القوية . وفي النهاية اضطر الى التسليم زعماء أقوياء مثل « السحاب الأحمر » و « الثور الجالس » و « الحصان المجنون » و « جيرونيمو » ، وكل الزعماء الأقوياء الآخرين .

وفى حزن شديد عاد الزعماء بأتباعهم الجياع الى حصص من الأرض أفردتها لهم الحكومة ويطلق عليها اسم « الأراضى المحجوزة » حيث عاشوا فى أسى يأكلون الطعام الذى تقدمه اليهم الحكومة بعد أن وعدوا بمحاولة تعلم تلك الأسالب الغريبة التى هيش بها الرجال البيض .

وأصبحت منطقة السهول العظمى ، بعد خلوها من الجاموس البرى واضطرار الهنود الى المسالمة ، منطقة لتربية المواشى والأغنام . يقوم فيها رعاة البقر بدفع الآلاف من الحيوانات الطويلة القرون

كل ربيع ، شمالى « شينبولم تريل » من « تكساس » الى « كانساس » ومن هناك ترحل القطعان على ظهور السفن الى . الأسواق الشرقية .

وبينما تدفع الآلاف الأخرى من القطعان الى أبعد من ذلك سمالا فى طرق أخرى من تلك الطرق الصحراوية الطويلة ، كان رعاة البقر يغنون أحيانا وهم يعملون منشدين هذه الأغنية :

هيا!! هيا!! أيتها الحيوانات الصغيرة

انه سوء طالعك أنت لاطالعي أنا

هيا !! هيا !! أيتها الحيوانات الصغيرة

فأنت تعرفين أن « ويومينج » ستكون موطنك الجديد ا!

وظلت القطعان ، أعـواما ، ترعى فى حرية كاملة فى منطقة السهول العظمى حين يطلقها الرعاة من عقالها دون أن يحفل أحد أين ترعى . ثم بدأ المزارعون يأتون الى منطقة السهول حيث الأرض رخيصة الثمن ، أو يحتلها من يشاء دون مقابل .

واذ كان الخشب قليلا في هذه المنطقة فانهم كانوا يبنـون. مساكنهم من الأحجار ويحفرون الآبار ويزرعون الحبوب.

ولكى يمنع المزارعون قطعان الماشية من العدوان على محاصيلهم كانوا يحيطون حقولهم بالإسلاك الشائكة التى ابتكرت حديثا حينذاك . فأغضب ذلك جماعات الرعاة ، وكانت تنشب المشاحنات المسلحة بينهم وبين المزارعين . وفي النهاية أحاط أصحاب



القطعان أراضى الرعى بالأسلاك الشائكة ، وبعدها أصبحت منطقة السبهول العظمى منطقة هدوء واستقرار تتألف من المزارع والمراعى والبلدان المنتشرة .

وفي هذه الفترة ، كانت أساليب الحياة تنغير في أجزاء أخرى من البلاد . حلت مواقد الغاز محل مواقد الفحم والخشب ، وكانت تطلق حرارة مباشرة باشعالها بعود ثقاب . وأصبح الطعام المطهى يعبأ في علب لا يستغرق فتحها ثوان قليلة ، وأمكنت حياكة الثياب بالآلات المنزلية في وقت سريع ، وكانت الاختراعات الموفرة للجهد والعمل تجعل الحياة أسلم وأيسر على الفلكين ورجال الأعمال والناس جميعا .



وأصبحت المزارع تستخدم الآن آلات بخارية في عمليات الحصد والجمع والضم . وبفضل التليفون الذي كان قد اخترعه « الكساندر بل » أمكن للناس أن يتخاطبوا وهم على مبعدة أميال ، كما أمكن تبادل الرسائل بالأسلاك الكهربائية الممتدة تحت الماء بين انجلترا وأمريكا ، كما أتاح ابتكار الآلة الكاتبة سرعة تفوق أي كتابة يدوية .

وكان « توماس اديسون » سعيدا في معمله في « منلوبارك » بولاية « نيوجيرسي » يخترع ويبتكر ، بحيث كان يواصل عمله ليل نهار . كان قد اخترع الفونوغراف وسكة حديد كهربائية ، وجهازا للصور المتحركة واخترع ما هو أهم من ذلك . اخترع مصباحا كهربائيا يعطى ضوءا ثابتا مأمونا يمكن استخدامه في المارة الطرق والمصانع والمستشفيات وغيرها من الأبنية .

وفى الوقت الذى كان اديسون مشغولا فيه ، فى «نيوجيرسى» كان رجال آخرون فى جهات أخرى يحاولون صنع عربات تجرى بلا أحصنة . حاول ثلاثة أو أربعة منهم تسييرعرباتهم بفرة البخار . وأجرى آخرون تجاربهم فى آلات الكهرباء والجاسولين . ونجح الجميع فى خلال أعوام قليلة .

وما أكثر ما ضحك الناس حينما رأوا أول سيارة! كانوا يصيحون قائلين كلما نوقفت احداها عن السير في طريق مزدم أو تحشرت في الوحل: « ضع أمامها حصانا يجرها ».

وأخذت السيارات فى الطرق تزداد عاما بعد عام كما ازداد عدد الطرقات نفسها . وزاد عدد المدارس والكليات والمستشفيات والكنائس والمتاجر والمصانع والمطاحن والسفن التجارية فى البحيرات والأنهار والصحف والكتب والمكتبات . وزاد عدد الناس أيضا .

كان الناس يفدون على الولايات المتحدة الآن من كل بلد فى أوروبا لا بل ومن بلاد غيرها أيضا . جاء الكثيرون منهم سعيا وراء فرصة لحياة أفضل من حياتهم فى أوطانهم ... وراء فرصة أفضل لتعليم أبنائهم . وجاء آخرون لأنهم يريدون أن يعيشوا فى بلد لا يحكمه ملك ، بلد للناس فيه حرية تشريع قوانينهم واختيار رؤسائهم .

وكان معظم هؤلاء المهاجرين أهل جد وعمل فكانوا يصيحونى حيشما حلوا مواطنين أمريكيين صالحين يساعدون على اثراء البلاد وتقويتها .

والواقع أنه ما جاء عام ۱۹۰۰ حتى أصبحت الولايات المتحدة من أقوى الامم فى العالم . وكان علمها ذو النجوم والخطوط يخفق فوق «ألاسكا» ، و «هاواى» و «كوبا» و «بورتوريكو» و «جزر الفيليين » .

كانت الولايات المتحدة قد اشترت « الاسكا » من « روسيا » بعد انتهاء الحرب الأهلية بوقت قصير . أما « هاواى » فطلبت أن تتبع الولايات المتحدة ، و « كوبا » استولى عليها الأمريكيون

بعد انتصارهم على أسبانيا فى حرب قصيرة ، نشبت لتحرير أهل كوبا من حكامهم الأسبان الظالمين . وعندما انتهن الحرب أصبحت جنزر « بورتوريكو » و « الفيليين » الأسبانية هى الاخرى أقاليم تابعة للولايات المتحدة .

واذ لم يكن الامريكيون يرغبون فى أن تكون لهم مستعمرات فقد وعدت كل من هذه البلاد الخمسة باستقلالها حالما تتمكن من حكم نفسها بنفسها أو تصبح واحدة من الولايات المتحدة .

وفى عام ١٩٠٢ ، وبمعاونة المستشارين الامريكيين أنشئت جمهورية كوبا وقام شعب كوبا بانتخاب أول رئيس للجمهورية .

وكان للامريكيون ، مع هذا ، جزر أخرى تحت حكمهم و همايتهم في المحيطين الاطلسي والهادى . واذ كانت الرحلة تستغرق عدة أسابيع للدوران حول طرف أمريكا الجنوبية فقد أصبح من المهم أن يوجد طريق مائى قصير بين المحيطين . فأعد الرئيس روزفلت

اللولايات المتحدة أمر تأجير شريط من الأرض حول مضيق المراه المناه المناه

وهكذا حدثت تغيرات عظيمة لهذه الأمة التي بدأت بمحلة حيمستون الصغيرة في فيرجينيا منذ حوالي ثلاثمائة عام . وكان ما يزال في انتظارها تغيرات أكبر وأعظم .



- 178 -

## الفصل انحام يسترعشر

#### أعوام طيبة وأخرى سيئة

#### ( الزمن ۱۹۰۳ - ۱۹۳۲ )

كان الجو قارصا على شاطىء «كيتى هوك » فى «كارولينا الشمالية » وبعثت ريح شهر ديسمبر بالسحب المتلاحقة فى السماء-الداكنة.

ونظر رجل اسمه « ريلبر رايت» الى ساعة ضبط الوقت وهو واقف الى جانب آلة رقيقة المنظر ذات أجنحة . ثم نظر الى شقيقه الذى كان منبطحا تحت أحد الأجنحة الى جانب آلة ذات ضجيج .

ورفع صوته فوق الضجيج يسأله « هل أنت مستعد ? »

فأجاب «أورفيل رايت » بصوت مرتفع هو الآخر: «أجل مستعد » . وبحذر واحتياط ، فك السلك الذي كان يربط الآلة الى لوح خشبى .

وكان على مقربة منهم أربعة رجال وصبى يراقبون فى قلق . و ببطء أخذت الآلة تتقدم على اللوح الخشبى صوب الهواء .

ثم صعدت ، وصعدت فى الجو \_ ارتفعت أربعة أقدام عن الأرض ثم مالت فجاة بمقدمتها . ولكنها نهضت من جديد وارتفعت . وبعد ثوان قليلة ، مالت ثانية واستقرت على الرمال . وهتف « ويلبر رايت » والخمسة الآخرون فى سعادة عظيمة ، وهم يجرون نحوها .

يالروعة هذا المنظر الذي شهدوه! لقدأتفق العلماء والمخترعون سنوات عديدة يحاولون صنع آلة يستطيع الانسان أن يطير بها وها هما الأخوان رايت ينجحان!! ولأول مرة في تاريخ العالم قامت آلة بحمل انسان في الجو!!

ان الطائرة سوف تغير حياة الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم . ولكن لم يكن أحد يدرك ذلك حينذاك ، ولا الأخوان رايت نفسهما . وظللا أعواما كثيرة فى التجارب وتحسين بناء الطائرات .

وفى هذا الوقت كان مخترعون آخرون يجرون التجارب على آلات سوف تجعل الحياة اليومية أكثر راحة ويسرا .. آلات تستخدم الكهرباء فى كنس الأرض وغسل الملابس وصنع الثلج ، ومئات من الأعمال الأخرى فى المنازل والمصانع والمزارع .

توصل المهندسون الى صنع سيارات رخيصة أكثر أمنا وسرعة وسهولة استخدام. وما لبث « الجاسولين » أن استخدم في القيام وأعمال كثيرة كانت تؤديها الخيل طوال قرون عديدة .

وبدأ المهندسون والبناؤون يستخدمون الصلب والأسمنت فى انشاء المبانى التى تفوق فى ارتفاعها كل ما سبقها من أبنية .. مرتفعة الى درجة أن سميت « ناطحات السحاب » .

وكان الأطباء يقضون على أمراض شنيعة ، والعلماء يبينون اللمزارعين طرقا لزيادة محاصيلهم وتحسين مواشيهم ، ورجال

الأعمال يستخدمون الآلات الحاسبة فتوفر الوقت والمال . وكان قل هذا يزيد ثراء على ثراء .

فلم يكن من العجب اذن أن يرى الفقراء والمساكين فى البلاد الإجنبية أن كل انسان فى أمريكا يعيش عيشة طيبة ، وأن كل

السان يستطيع أن يصبح غنيا . وهـكذا تدفق الفقراء من أمم كثيرة على الولايات المتحدة ، مليونا منهم تقريبا في كل عام .

وكان معظم هؤلاء المهاجرين يستقرون فى المدن الكبيرة . واذ كانوا جد فقراء فقد اضطروا الى العيش فى أحياء فقيرة ، حيث كانوا يزدحمون فى أبنية قذرة بائسة ، قد تعيش عائلة بأكملها فى غرفة واحدة لا نوافذ لها . ولم يكن للأطفال مكان يلعبون فيه سوى الممرات المظلمة أو الطرق والأزقة التى تنتشر فيها النفايات والقاذورات . ومرض منهم أناس كثيرون .

وكان الأمريكيون الذي يمرون بهذه الأحياء الفقيرة يرثون لهم ، ويقولون « ان هذا أمر مخجل! » وكانوا يفعلون شيئا من أجلهم . وما لبثت البلاد جميعا أن عرفت ، عن طريق الصحف والمجلات ، بصورة الحياة التي يحياها آخر المهاجرين في المدن الكبيرة . وتضافر الناس على مساعدتهم . كان الأطباء والممرضات والمدرسون ورجال الدين ورجال البوليس وأناس آخسرون من شتى المهن والأعمال يبذلون من أجلهم الكثير من الوقت والمال .

وسنت القـوانين التي تفرض على مالكي المساكن لتنظيفها

ورميمها ، وبنيت مساكن جديدة وفتحت الحدائق والمسلام الاطفال وآبائهم ، وأنشئت دور الحضانة النهارية حيث تستطيع الأمهات أن يتركن أطفالهن ويذهبن الى العمل ، وأقيمت الأبنية العامة ذات الحجرات الواسعة البهيجة حيث يمكن أن يلتقى الرجال والنساء والأطفال للدراسة واللعب ، وأتيح لآلاف من الفتيات والفتيان أن يعيشوا حياة أفضل وأسعد .

وكان الرئيس روزفلت يعمل ، فى البيت الأبيض فى واشنطن ، على أن تصبح الحياة أفضل وأسعد للناس جميعا فى الولايات المتحدة . وكان قد تبين ان كثيرين من الأمريكيين يعيشون عيشة افساد وتبديد اذ يقتلعون آلاف الأشجار دون أن يزرعوا غيرها لتحل محلها ، ويتركون مساحات كبيرة من الأرض الجافة الرملية كما هى ، بينما كان يمكن تهيئتها لزراعة المحاصيل ، ويقتلون عدة آلاف من الطيور والحيوانات البرية كل عام لمجردالمتعة والتسلية .

فقال تيودور روزفلت « يجب أن تتعلم كيف نستفيد من كل أراضينا . يجب أن نحافظ على غاباتنا ، وأن نحمى طيورنا وحيواناتنا البرية . فاذا لم تفعل ذلك فان أبناءنا الدين سيولدون معد مائة عام سيجدون أن بلادهم الرائعة قد أفسدت وخربت » .

ثم أمر الرئيس روزفلت فبنيت الخزانات لتخزين مياه الرى التى حولت بها الصحراء الى أرض زراعية خصبة .. ثم وضع حدودا على مناطق شاسعة من الغابات لايسمح لأحد بقطع شجره

منها دون اذن كما تزرع فيها أشجار جديدة . وأنشأ خمس حدائق عامـة كبيرة تأمن فيها الحيوانات البرية والطيور غائلة بنـادق انصيد .

وما لبت كثير من الناس أن أخذوا يقومون بزيارة هذه الحدائق العامة الجميلة حيث يعسكرون ويتمتعون بالطبيعة . . وكانت خطوط السكك الحديدية الجيدة ، والسيارات والطرق العامة تجعل السفن الآنأمرا ممتعا . والواقع أن ملايين الأمريكيين الآن كانوا ينفقون وقتا أمتع من أى زمان مضى . وكان معظمهم منشغلا بأموره الخاصة ، بحيث لم يكن بهتم كثيرا بما يدور فى اللاد الأخرى . فأخذتهم الدهشة فى عام ١٩١٤ حين علموا بأن الحرب قد نشبت فى أوروبا .

قام جيش آلمانى باختراق دولة بلجيكا الصغيرة وغزا فرنسا . فأعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا مساعدة لبلجيكا وفرنسا . ولم يمض وقت طويل حتى دخلت الحرب بلاد أخرى كثيرة بحيث سميت هذه الحرب حربا عالمية .

وكان الأمريكيون في البداية منقسمين في شعورهم حيال هذه الحرب وكان كثيرون من الأمريكيين المنتمين الى آباء أو أجداد من المانيا يتمنون انتصارها في هذه الحرب. وأما معظم الآخرين فكانوا يريدون مساعدة انجلترا وفرنسا ولكن القليلين جدا من الأمريكيين هم الذين كانوا يرون ضرورة اشتراك أمريكا في الحرب. وظلت الولايات المتحدة ثلاثة أعوام خارج الحرب.

ثم فجأة ، وبدون انذار ، أغرقت الغواصات الألمانية خسس منفن أمريكية فى شهر واحد ، وتوقف الأمريكيون عن المناقشة حول الجانب الذى ينبغى أن ينضموا اليه فى هذه الحرب ، وهبوا انى العمل .

طلب الرئيس وودور ويلسون الى الكونجرس أن يعلن الحرب على ألمانيا وأخذ الرجال ينضمون سريعا الى الجيش وأسرعت السفن بالابحار الى فرنسا وانجلترا محملة بالجنود والطعام والذخيرة وغيرها من الامدادات. وأقرضت أمريكا مبالغ ضخمة من المال الى البلاد التى تحارب ألمانيا. وفى أمريكا نفسها كان الجميع يعملون من أجل الانتصار فى هذه الحرب.

أخذ المزارعون يزيدون من محاصيلهم ، والناس يقللون من أكلهم ، حتى يمكن ارسال الأغذية الى الجنود والشعوب الجائعة في انجلترا وفرنسا . وتوقفت المصانع عن انتاج السلع المدنية وانصرفت الى تموين الجنود . وقصر أصحاب السيارات استعمالهم لها على الضرورى لتوفير الجاسولين من أجل المدرعات والسيارات والطيرات في أوروبا وكانت الأسر التي رحل عنها أبناء أو أزواج والطيرات في أوروبا يتلهفون على الأنباء اليومية في خوف وقلق .

ولم يقدر لآلاف من الجنود الأمريكيين المحاربين فى أوروبا أن يعودوا أبدا الى أوطانهم ، كما جرح منهم آلاف آخرون . وفى اننهاية استسلمت ألمانيا فى الحادى عشر من نوفمبر عام ١٩١٨ .

وقال الشعب الأمريكي (شكرا لله لقد انتهت الحرب فلندع الله الا تنشأ أبدا ، أبدا ، ضرورة الى القتال مرة أخرى ) .

وعمت الأفراح العظيمة فى جميع أنحاء البلاد احتفالا بانتهاء الحرب . وعاد الناس الى حياتهم اليومية . وكانوا قد ظلوا مدة طلبويلة محرومين من الحاجيات الضرورية والأشياء التى كانوا يحبونأن يحصلوا عليها فأخذ الكثيرون الآن يسعون الى الكسب. والحصول على النقود ... وانفاقها .

أخذوا يشترون السيارات وأجهزة الراديو والمكانس، والثلاجات الكهربائية والقوارب الآلية والجواهر والمنازل الجديدة الجميلة. وجعلوا يترددون على المسارح ودور السينما والمباريات والألعاب، ويضعون أموالهم في مشروعات الكسب السريع، ولم يحدث قبلا أن تمتع الأمريكيون بمثل ما كانوا يتمتعون به الآن.

ورغم تحذيرات الرئيس « هربرت هوفر » جعل الأمريكيون بنفقون عن سعة ، ولا يوفرون سوى القليل بحيث حدث فجاة أن ولت الأيام السعيدة كما تنتهى فقاعة الصابون . وأغلقت مئات المصانع والمكاتب والمتاجر في جميع أجزاء البلاد ، وعجعز المزارعون عن بيع محاصيلهم وغرقوا في الديونالثقيلة . ولم يجد البناءون رالنجارون عملا يؤدونه .

وبمرور الأشمل فقد ملايين الأمريكيين نقودهم ومنازلهم وأعمالهم وأخذ الجائعون من الرجال والنساء والأطفال في المدن

الكبرى يقفون فى صفوف طويلة كل يوم ينتظرون أن يوزع عليهم الخبز والحساء المجانى.

لقد مرت فترات عصيبة على أمريكا من قبل ولكنها لم تكن أبدا بمثل هذه القسوة والشدة وظل هؤلاء البؤساء في كل ولاية من ولايات الاتحاد يتساءلون في لهفة متى ينتهى هذا الكساد الهائل ?





# الفصل الساديس عشر

### أفظع حرب في التاريخ ( الزمن ٩٣٣ ١ - ١٩٤٥ )

جاء على الأمريكيين وقت انتخاب الرئيس الجديد وهم في أشد حالات اليأس والقنوط. وانتخبوا أحد أبناء عمومة «تيودور روزفلت » وهو «فرانكلين ديلانو روزفلت ».

وكان فرانكلين روزفلت قد أصيب بشلل الأطفال منذ آحد عشر عاما ، وتركه هـذا المرض مشلول الرجلين ، لا يستطيع آن يمشى دون أسناد من الجلد والمعدن . ولكنه كانقد استطاع أن يتغلب بشجاعة على ما أصابه من عجز ، ونصب حاكما على ولاية نيويورك . وبنفس النسجاعة مضى الآن يعسل على التغلب على ما أصاب بلاده من عجز .

وكان الرئيس روزفلت يؤمن ، مثل كثيرين من الأمريكيين ، بأن الحكومة الوطنية ينبغى أن تقوم بمساعدة شعبها اذا ما احتاج الى المساعدة . وأعد الأمور بحيث تقدم حكومة الولايات المتحدة مساعدتها فى أسرع وقت ممكن . وفى خلال شهور قليلة ، بدأت المصانع والمتاجر والمكاتب تفتح أبوابها من جديد ، ووجد ملايين العاطلين أعمالا وأرزاقا . وأعطت الحكومة عملا لمن لم يجده منهم .

وأخذت أحوال الأمريكيين في التحسن ببطء. ولكن الناس في أوروبا ، في هذا الوقت ، كانوا يزدادون خوفا وقلقا يوما بعد

يوم . فقد كانت بلاد أوروبا تندفع اندفاعا سريعا بحو حــرب أخرى .

فقد استولى على السلطة فى ألمانيا طاغية اسمه هتلر . وكان ديكتاتورا فرض طاعته على كل شخص . وكان كل من يعصساه ينعرض الي نوع أو غيره من أنواع الشقاء .

وصل هتلر الى حكم الشعب الألماني . وكان يرسم الخطط، الآل نيحكم أوروبا كلها . وكان يقوم بالفعل بانشاء جيش جبار . وفي عام ١٩٣٩ بدأ هذا الجيش يزحفه .

وأخذ الألمان يغزون بلدا صغيرا بعد آخر ، بالسيارات المصفحة وقاذفات القنابل المنقضة ، وجنود المظلات ، وجنود المشاة . وأسرعت انجلترا وفرنسا لانقاذ هذه البلاد الصغيرة وانحازات ايطاليا واليابان الى جانب ألمانيا اذ كان على رأس كل منهما حاكم ديكتاتور . واتسع نطاق الحرب فى غضون عام حتى شمل أجزاء كثيرة من العالم .

وأرسل الأمريكيون السيارات المصفحة والطائرات والمدافع والطعام وغير ذلك من الامدادات لمساعدة انجلترا وفرنسيا . وأخذوا في تقوية الجيش والبحرية والطيران حتى يكونوا على استعداد لمواجهة أى خطر . ولكن كان الأمريكيون مصممين على البقاء خارج الحرب اذا استطاعوا . وظلوا فعسلا خارجها ثلاثة أعوام تقريبا . ثم أقبل يوم الأحد السابع من ديسمبر سنة ١٩٤١.

وبدأ اليوم مثل أى يوم آخر من أيام الأحاد. وفى «هاواى » حيث كان يعيش كثير من الأهريكيين ، طلعت الشمس مبكرة على مشهد هادىء.

وعند « بيرل هاربر » قرب « هونولولو » كانت نسمة وقبقة تدفع بالأمواج الحفيفة الى الارتطام بجوانب السفن الحربية الأمريكية الراسية فى الخليج وكان هناك فى دلك العسباح ست وتسعون سفينة حربية فى الخليج أى ما يقرب من كل أسطول المحيط الهادى .

وكان البحارة فى أماكنهم العادية على سطح السفن ، مثلما كانوا يفعلون فى كل يوم ، فى انتظار رفع العلم فى الثامنة صباحا ، بينما كان البحارة الآخرون ممن لا عمل لهم فى ذلك اليوم يتهيأون للنزول الى البر ، للذهاب الى الكنيسة أو لزيارة الأصدقاء .

وعند « هيكام فيلد » ، الذي لا يبعد كثيرا عن هذا المكان ، ربضت قاذفات القنابل الضخمة التابعة للجيش في صفوف منظمة قرب طريق الطيران هادئة ساكنة بينما كان المطار يتحول مسكافا بموج بالحركة والضجيج في أيام الأسبوع الأخرى . وكان كل شيء هادئا في هسذا اليوم . فالأسر القاطنة قريبا من المطار تستيقظ متأخرة في أيام الأحد ، أو تتناول في هذه الساعة افطار يوم العطلة الأسبوعية ، أو تضع الخطط لتمضية اليوم في النزهة الخلونة أو السياحة .

ولم يهتم أحد بذلك الصوت الذى سمع من بعيد . فغالبا ما تحلق الطائرات قرب « بيرل هاربر » . ولكن ذلك الصوت البعيد تحول بسرعة الى زئير مخيف . وفجأة أسودت السماء ممتلئة بالطائرات ، طائرات يابانية تحلق على ارتفاع منخفض ، وتلقى بقنابل الطوربيد المدمرة على السفى الأمريكية ، وطائرات أخرى تمطر المطار والمساكن القريبة بالقنابل .

« هاجمت الطائرات اليابانية بيرل هاربر ! سفننا الحربية قـد غرقت أو تشتعل الآن في النيران » .

« دمرت قاذفات القنابل الرابضة ! قتل أو جرح فى هذا العدوان المفاجىء مئات من الجنود والمدنيين . »

« هاجمت الطائرات اليابانية بيرل هاربر!! »

• وظلت هذه الأنباء الفظيعة تتردد طوال اليوم فى ملايين المنازل الأمريكية عن طريق الراديو ، وفى أول الأمر أصاب الناس ذهول أنم أخذهم الغضب الشديد ، وفى اليوم التالى مباشرة آدلى الكونجرس بصوته معلنا الحرب على اليابان . وبعد ثلاثة أيام أعلنت ألمانيا وايطاليا الحرب على الولايات المتحدة ، ووجد الأمريكيون أتفسهم داخل حرب عالمية ثانية .

وكان الأمريكيون يعرفون أنه لا بد من الانتصار في هـنـد الحرب اذا كانوا يريدون أن يعيشوا أحرارا ، ذلك أن الحرية قد اختفت من كل بلد من هذه البلاد التي غزتها قوات الديكتاتوريين

وفى كل والآية من الولايات الشانى والأربعين كان الرجال الذين لم يستدعوا للخدمة السبكرية يهرعون لتقييد أسمائهم وتولت آلاف النساء أعمال الرجال فى المصانع والمزارع وأصبحت آلاف أخرى ممرضات ، أو انضمين الى القوات المسلحة لتأدية كل ألوان الأعمال من الكتابة على الآلة الى قيادة سيارات النقل ، متى يتفرغ الرجال للقتال وكان الأطفال يساهمون بمعاونتهم أيضا فيزرعون الحدائق ويعدون الأغذية حتى يتوفر الكثير منها للمحاربين من الاعمريكين والحلفاء .

واشترى الناس ستائر داكنة لتغطية النوافذ ، وتعلموا كيف يخفون الأنوار سريعا عن مدنهم وبلدانهم حتى لا تنبين طائرات العدو أهدافها . وكانت تدريبات الغارات الجوية تتم فى المكاتب والمصانع والمدارس . وفرض نظام البطاقات على الأغلنة والجاسولين ، وسريعا ما تغيرت حياة الناس كلهم فى جميع أنحاء العالم .

واستمرت الحرب فى أجزاء العالم الأخرى ، شهرا بعد شهر ، وارسل ملايين الحنود والطيارين والبحارة الأمريكبين الى ميدان القتال خارج الولايات المتحدة .. فحاربوا فى أفريقيا ، وأوروبا ، وآسيا ، وفى الجزر النائية فى المحيط الهادى مثل جزر « ايوجيما» و « جواد الكنال » .

وفى أثناء الفترة الأولى من الحرب كانت معظم أنباء القتال التي نقلها الراديو الى الأمريكيين أنباء سيئة . وعندئذ ، انهزمت

ايطاليا في سبتمبر سنة ١٩٤٣ . وبعد فتال مرير دام عامين طلبت ألمانيا الصلح . ولما جاء صيف عام د١٩٤٥ كان العدو الوحيد الذي استم في القتال هو اليابان .

وفى هذا الوقت كان سلاح رهيب سيت قد تم اختراعه فى الولايات المتحدة وقرر الرئيس ترومان وغيره من القادة استخدام هذا السلاح لوضع حد سريع لهذه الحرب . ولكنهم قرروا أن يعطوا اليابان انذارا وتحذيرا كافيين قبل استخدام هذا السلاح .

فبعثوا أولا برسالة الى قادة الحرب اليابانين ، يخبرونهم فيها بأن على اليابان أن تستسلم أو تدمر .

وبعد ذلك حلقت الطائرات الأمريكية فوق ثلاث وعشرين مدينة يابانية ، وألقت عليها منشورات تنذر الأهلين لمغادرة مدنهم قبل تدميرها . وبعد ذلك ، حينما رفض اليابانيون الاصغاء لهذه التحديرات ، حلقت قاذفة قنابل أمريكية فوق قاعدة الجيش الياباني في هيروشيما ، وألقت قنبلة ذرية .

ومع ذلك ظل اليابانيون يرفضون التسليم . فألقى الأمريكيون قنبلة ثانية على مدينة أخرى ، وبعد ذلك بخسة أيام ، وفى الرابع عشر من أغسطس عام ١٩٤٥ ، استسلمت اليابان . وهكذا انتهت أفظع حرب فى الناريخ . ولكن ظلت الحرية باقية فى الولايات النحدة ، وتحررت كثير من البلاد التى غزيت فى هذه الحرب .



### الفصل لسابع عرشر

#### أرض الأحرار

أجل ، عاشت الحرية من جديد . ولكن كأن العالم فى حالة بائسة . فقد أصبح معظم أوروبا خرابا وأطلالا ، وبعض المدن فى آخرها تقريبا ، وملايين الناس بلا طعام أو مأوى .

وأمريكا هي الأخرى تحملت الشقاء! اذ قتل أو جرح مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين، وكلفت الحرب البلاد بلايين الدولارات. ولكن البلاد لم تتعرض للغزو، ولا ضربت المدن والبلدان بالقنابل، والي هذا يرجع بعض السبب في أن أصبحت الولايات المتحدة أقوى وأغنى أمة على سطح الأرض.

والأمة الغنية القوية تستطيع أن تغزو أمما أضعف منها ، أو تستطيع أن تعاونها . وكانت أمريكا دائما تسرع بمد يد المعاونة للشعوب الواقعة فى الضيق . وهنا انطلقت أمريكا تعمل ، أكثر مما عملت فى أى وقت من قبل ، على مساعدة الذين عذبتهم الحرب من الرجال والنساء والأطفال .

وغادرت السفن شهواطيء الولايات المتحدة تحمل أطنهان الأغذية والملابس والأدوية الى الشعوب المحتاجة ، بل حتى الى الذين كانوا اعداءها ، وتبعتها سفن محملة بالبذور ، والأسمدة ، والعدد ، والماشية ، والآلات الثقيلة لتستخدم فى اعادة بناء الخلجان والطرق المدمرة . كما أعطت وأقرضت مبالغ كبيرة من المهال

الشيعوب التي كانت تعمل من أجل تحسين أحوالها وأحوال غيرها.

وفى هذا الوقت ، كان المفكرون فى الولايات المتحدة ، وفى كل بلد تقريبا ، يسألون أنصبهم تفس هذا السؤال : ماذا بمكن أن نفعل للحيلولة دون قيام حرب عالمية أخرى ? .

وحتى قبل آن تنتهى الحرب العالمية الثانية اجتسع فى « سان فر انسسكو » بكاليفورينا ، زعماء خمسين آمة ، لمناقشة ها السؤال . وقرروا أن يوحدوا قواهم ويعملوا فى جماعة واحدة أطلقوا عليها اسم « الأمم المتحدة » .

وانضمت ، منذ ذلك الوقت ، بلاد أخرى ، الى الأمم المتحدة . وتنعقد الاجتماعات في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك .

فاذا نشب نزاع بين بلدين فان أعضاء الأمم المتحدة يحاولون مساعدة هذين البلدين على فض النزاع دون قتسال . ولم يكن الأعضاء ينجحون دائما ولكنهم لم يكفوا آبدا عن سحاولة منع نشوب الحروب .

وفضلا عن التعاون مع الأمم المتحدة فان أمريكا تعمل باستمرار على معاونة جميع الأمم على العيش فى سلام . فان الأمريكيين مع استعدادهم دائما للدفاع عن الحرية فانهم يريدون أن يكونوا أصدقاء لكل الشعوب فى جميع أنحاء العالم . وكلن « دوايت ايزنهاور » أمريكيا عظيما ممن حاولوا اقامة علاقات الصداقة فى جميع انحاء العالم .

وكان الجنرال، ايزنهاور ، أثناء الحرب ، يقود الجيوش التى قهرت ايطاليا والمانيا وعاونت شعوب أوروبا على استعادة حريتها وبعد سبعة أعوام من الحرب انتخب رئيسا للولايات المتحدة وزار الرئيس ايزنهاور كتبرا من البلاد الأبحنبية حاملا اليها رسالة الصداقة الأمريكية . وكانت تستقبله الجموع المتشوقة لسماع الرسالة التى جاء يحملها الزعيم الأمريكي الشهير .

وقال لهم الله يمثل أمة لن تحاول أبدا أن تغزو أو تحكم بلدا آخر . وقال أيضا أن الأمريكيين رغم أيمانهم بنظام حياتهم فأنهم يعدون بألا يحاولوا أبدا فرض هذا النظام على الآخرين وقال أن أمريكا تريد أن تتعلون مع أى أمة تعمل من أجل المسلام والحرية . واستمعت اليه الملايين من الناس فزخرت بشعور جديد من الأمل والشجاعة .

وجلس ملايين الأمريكيين فى منازلهم أمام أجهزة التليفزيون فشهدوا وجوه الناس وسمعوا أصواتهم وهم يصغون الى أيزنهاور أنه لعصر رائع هذا الذى نعيش فيه فائه كما قربت الطرق البرية بين المستعمرين الأوائل فكذاك يعمل التليف ريون والراديو والطائرات السريعة على معاونة الناس فى جميع انحاء العالم ليصبحوا كلهم جيرانا طيبين .

أجل، انه لعصر رائع فعلا! ونحن الأمريكيين نعيش في بلد رائع أيضاً في في بلادنا ، فهنا ، في بلادنا ، قد ثبت أن أناسا من أمم مختلفة

يستطيعون أن يعيشوا معا فى سلام تحت علم واحد . هنا يستطيع أن يأتى هؤلاء الذين فقدوا حريتهم فى بلادهم فيجدون حريتهم وهنا يستطيع أفقر فتى وفئاة أن يحصل على تعليم طيب وأن يجد فرصة لكى يصبح زعيما وطنيا .

وليس كل شيء في أمريكا مشلا في الكمال ، ولكنا نحن الأمريكيين لن نكف ابدا عن محاولة اصلاح الأخطاء . وبلادنا مازالت تنمو كما ينمو الانسان السليم .. لا ينمو جسما وبنيانا فحسب ، وانما ينمو عقلا وقلبا . وكل أمريكي يستطيع أن يعاون في هذه التنمية سواء كان يقطن ولاية من الولايات الثماني والأربعين القديمة ، أو في واحدة من ولايتي « ألاسكا » ، هاواي » ، الجديدتين .

وأنت أيها الأمريكي حين تحيى علمك ذا النجوم والشرائط تذكر هؤلاء الذين قاموا ببناء هذه الجمهورية التي يخفق فوقها ، وأعقد العزم على أن تكون مثلهم ، وأن تؤدى نصيبك من العمل ، لكى تظل بلادنا كما نسميها الآن فخورين : « أرض الأحرار وموطن الشجعان » .

### فهرس

|                                                                                                                                              | منفعة      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الفصل الأول: كلمنة سيحرية                                                                                                                    | ٥          |
| الفصل الثاني:                                                                                                                                | •          |
| بداية جريئة                                                                                                                                  | 18         |
| الفصل الثالث :                                                                                                                               |            |
| انجلترا جديدة في العالم الجديد                                                                                                               | 19         |
| الفصل الرابع: فناك ثلاثة عشر ثم أصبح هناك ثلاثة عشر                                                                                          | 44         |
| الفصل الخامس:                                                                                                                                | • •        |
| أنباء سيئة من وراء الجبال                                                                                                                    | ٣٣         |
| الفصل السادس:                                                                                                                                |            |
| متاعب مع الفرنسيين                                                                                                                           | £ 1        |
| الفصل السابع:<br>« أذا كانوا يريدون حريا »                                                                                                   | ٤٩         |
| الفصل الثامن:                                                                                                                                | ς <b>ι</b> |
| وأخيرا أحرار                                                                                                                                 | ٦٥         |
| الفصل التاسع:                                                                                                                                |            |
| اُوه ، هل تستطیع أن تری ؟<br>الفصر المناصلات                                                                                                 | 71         |
| <b>الفصل العاشر:</b><br>فترة كبيرة حافلة بالتغيرات                                                                                           | V4         |
| الفصل الحادي عشر:                                                                                                                            | <b>A4</b>  |
| أسرع !! أسرع !!                                                                                                                              | ٨٧         |
| الفصل الثآني عشر":                                                                                                                           |            |
| أيام قائمة للولايات المتحدة<br>الله المعدد | ٦٧         |
| الفصل الثالث عشر:<br>أمة واحدة لا تتجزأ                                                                                                      | 4 .        |
| الفصل الرابع عشر:                                                                                                                            | 1.0        |
| هنود خمر ، ورعاة بقر ، وسيارات                                                                                                               | 110        |
| الفصل الخامس عشر:                                                                                                                            |            |
| اعوام طيبة وأخرى سبئة                                                                                                                        | 140        |
| الغصل السادس عشر:                                                                                                                            |            |
| أفظع حرب في التاريخ الفصل السابع عشر:                                                                                                        | 140        |
| أرض الأحرار                                                                                                                                  | 184        |
|                                                                                                                                              |            |

النامشر عما لم الكسو عما لم الكسو شارع عبدالخالق ثروت القاهة